

ئالىف بىخىرلارقىن بَرَوي

**حار الثقسالية تم** تبيوت - بسنان ١٩٧٣ الطبعة الثالثة

## الوجور بالزمان

## تصــدير عام

غاية الموجود أن يجـد ذات وسط الوجود . وهاهنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان ، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان كم

عبد الرحمن بدوى

أغسطس ١٩٤٣

## الواقع والامكان

وجود الإنسان نسيج من الواقع والإمكان ، يحاك على نول الزمان . فالوجود نوعان ، وكلاهما يطلق بعدة معان : وجود مطلق ، ووجود معنن .

أما المطلق فيمتاز خصوصاً بخصائص ثلاث (١): أولاها أن تصوره أعم التصورات ؛ أو كما قال أرسطو (٢): «هو أكثر الأشياء كلها عموماً وكلية »؛ وهذه المحلية ليست كلية الجنس ، أعنى أن الوجود ليس جنساً يشمل الموجودات بوصفها خاضعة للتقسيم إلى أجناس أدنى وأنواع ؛ وإنما هى كلية فوق كل جنس مهما كانت درجته فى العلو ، ولذا نعت المدرسيون هذا النوع من الحدود بأنه حدود متعالية ، أى تلك التي تتعالى على المقولات الأرسطية وتصلح للحمل على الموجودات كلها بلا استثناء . والعلة فى هذا أن الوجود ليست صفة تحدد التصور أو الماهية ، بمعنى أنهاشيء ينضاف إليه فيعينه صفة تحدد التصور أو الماهية ، بمعنى أنهاشيء ينضاف إليه فيعينه يقول كنت (٣): «مجرد وضع شيء أو تعيينات فى ذاتها » ، ولذا لا يعدها هو محمولا حقيقياً . ولكن هذا العموم ليس معناه الوضوح ، بل بالعكس : هذا التصورية على الأقل .

وهذه الكلية نفسها تستلزم عدم قابلية هذا التصور لأن يحد ، لأن الحد يتم بالجنس القريب والفصل النوعي ، وفكرة الوجود لا تدخل كما رأينا تحت

<sup>( &</sup>lt;sub>1</sub> ) راجع هيدجر : «الوجود والزمان» ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) أرسطو: «ما بعد الطبيعة» م ب ف ٤ ص ١٠٠١ ا س ٢١٠٠

<sup>(</sup>٣) كنت : «نقد العقل الحجرد» ، الطبعةا ص ٩٥ ه = الطبعةبص٣٢٦ .

جنس ، ما دامت أعم الأشياء ، وليس لها فى ذاتها فصل نوعى ، لأنها غير متعينة أى تعين . وتلك إذن الحاصية الثانية لفكرة الوجود المطلق ، أعنى أنه غير قابل لأن يحد ، وهذا ما لاحظه بسكال أيضاً فقال : «ليس فى وسع المرء أن يحاول تعريف الوجود دون أن يقع فى الحلف والإحالة : لأننا لا نستطيع أن نحد لفظاً دون أن نبدأ بقولنا : هو ، سواء عبرنا عن ذلك صراحة وإضاراً . وإذن فلتحديد الوجود ، لا بد أن نقول : هو ؛ وبهذا نستخدم المعرف فى التعريف (١) » . وهذا يرد فى النهاية الى كون ماهية الوجود غير معروفة .

ولكن ثمت من الأشياء ما هو معروف الآنية ، وإن كان غير معروف الماهية . والوجود والزمان تصوران من هذا النوع ، بل هما نموذجه الأعلى . ونقصد من الآنية هنا ظهور الوجود دون اتضاح الماهية . وبهذا المعنى يقول أبو البركات البغدادى : ٥ والوجود . . . أظهر من كل ظاهر ، وأخنى من كل خنى ، بجهة وجهة . أما ظهوره فلأن من يشعر بذاته يشعر بوجوده ، وكل من شعر بفعله شعر معه بذاته الفاعلة ووجودها ووجود ما يوجد عنها ويصار من الفعل . فمن يشعر بذاته يشعر بالوجود ، أعنى وجود ذاته . ومن يشعر بفعله يشعر بالفعل والفاعل ووجود هذا . لا يشك خواص الناس وعوامهم في ذلك ، ولا يخنى عن ضعيني التصور منهم . وكذلك الزمان : يشعر به كل إنسان ، أو أكثر الناس جملة ، ويشعر بيومه وأمده وغده ، وبالجملة ما مضى زمانه ومستقبله ، وبعيده وقريبه ، وإن لم يعرف جوهر الزمان ما مضى زمانه ومستقبله ، وبعيده وقريبه ، وإن لم يشعروا بماهيته (٢) ها فالوجود إذن يمتاز بخاصة ثالثة هي أنه أظهر الأشياء ، ولكن من ناحية فالوجود إذن يمتاز بخاصة ثالثة هي أنه أظهر الأشياء ، ولكن من ناحية

<sup>(</sup>۱) بسكال : «أفكار ورسائل» طبع برنشفك ، ط به ، باريس سنة ۱۹۱۰، ص ۱۲۹، ويلاحظ أن « هو » تدل على الوجود ، وهذا أظهر في اللغات الأوربية. (۲) أبو البركات البغدادي : « المعتبر في الحكمة » ، ج س ، ص سه ، طبع دائرة المعارف العثمانية مجيدر آباد بالهند ، سنة ۱۳۵۸ ه = سنة ۱۳۹۸ م. أما

آنيته فحسب ، بينا هو أخفاها من جهة ماهيته ، كما رأيناه فى الحاصية الأولى.

وهذا بعينه مصدر الإشكال فى فكرة الوجود . إذ ليس من شأن هذه الخصائص الثلاث أن تقدم لنا عن الوجود فكرة واضحة . ومن هنا رأينا أنها باعثة على إثارة مشكلة الوجود المطلق عند الفلاسفة باستمرار ، منذ أن وضعها الإيليون لأول مرة فى صيغتها الفلسفية الواضحة إلى اليوم . وحيالها قد انقسم

\* كلمة: آنية ، فهى من اصطلاحات الفلاسفة الاسلاميين ، ومعناها كما في «تعريفات» الجرجاني (تحت المادة) : «تحقق الوجود العينى من حيث مرتبته الذاتية » ؛ وتستعمل عادة في مقابل الماهية ، أى أنها ترادف مجرد الوجود في مقابل الماهية ، كما هو في لص أبي البركات ، وكما يرد في أكثر المكتب الاسلامية ، ولنذكر على سبيل المثال: «شرح الاشا رات » للطوسى ، ففيه يرد : «واعلم أن الزمان ظاهر الآنية، خفى الماهية » .

= وظاهر أن هذه الكلمة تعريب دقيق لمصدر فعل الكينونة باليونانية معته . ومع هذا نرى بعض المؤلفين العرب يحاول أن يشتقها من العربية كما يقول أبو البقاء «في كلياته» (طبع بولاق ، مصر سنة ١٣٨١ ، ط ٢ ، ص ٧٠ ، تحت لفظ : إن ) : « إن بالمكسر والتشديد ، هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود . ولهذا أطلقت الفلاسفة لفظ الأنية على واجب الوجود لذاته ، لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الموجود ، وفي قوة الوجود . وهذا لفظ محدث ليس من كلام العرب » . وهنا نلاحظ أنه يشتقها من : إن ، وعلى هذا ستكون قراءتها إنية بالكسر للهمزة والتشديد للنون ، مع أن الكلمة التي نحن بصددها تكتب غالباً بالمدة والنون الخفيفة ، وهذا هو الرسم الأقرب إلى الأصل اليوناني . وفضلا عن هذا قانه يقول إنها تدل على واجب الوجود بذاته ؛ ولا شك أن هذا كله خلط عن المؤلف ، اللهم إلا إذا كنا هنا بازاء كلمة أخرى غير التي نتحدث عنها .

وكان الدكتور طبه حسين قد نبهنا إلى إسكان استعال هذا اللفظ ترجمة المكلمة الألمانية التى سترد هنا مرازاً ، كلمة Dasein . ونحن لو أخذنا بالتعريف الذى أورده الجرجانى ، كانت الكلمة صالحة فعلا لترجمة هذه الكلمة الألمانية التى استعصت ترجمتها إلى كل اللغات الأوربية الأخرى كما أشرنا إلى ذلك من قبل في رسالتنا «مشكلة الموت»، بشرط أن ننسى أصلها اليونانى ، ونحتفظ بالتعريف الاسلامى ، لأن الأصل اليونانى يناظره فى الألمانية Sein أى الوجود بمعنى مطلق سواء أكان « هذا الوجود » ، أم « وجود الماهية » .

الفلاسفة قسمين: قسما يريد إلغاءها ، على أساس أن الوجود الحقيقي هو الوجود العيى المتقوم في هذا أو ذاك من الأشياء ذات الكيان المتقوم ؛ وآخر ، على العكس من ذلك ، يؤيد الفكرة ، ويبحث فيها من ناحية إيضاح ما بها من إشكال ، ويذهب إلى حد حسبان الوجود الكلى المطلق هو الوجود الأسمى من حيث المرتبة الوجودية ؛ وفي الأول نشاهد نزعة اسمية ، وفي الثاني نزعة واقعية / وعلى رأس الفريق الثاني الإيليون، ثم أفلاطون . أما أرسطو فقد تذبذب بين الناحيتين : فني الطورين الأول والثاني ، وفيهما كان متأثراً بأفلاطون ، أضاف إلى الوجود المطلق وجوداً حقيقياً ، كما هو ظاهر خصوصاً بأفلاطون ، أضاف إلى الوجود المطلق وجوداً حقيقياً ، كما هو ظاهر خصوصاً في مقالة البيتا (ف ٤) من كتاب « ما بعد الطبيعة » . وفي العصور الوسطى كان أصحاب النزعة الأفلاطونية من هذا الفريق ، خصوصاً اسكوت اريجين وإكهرت . فإكهرت مثلا يرى أن الوجود بما هو وجود واحد ومطلق ، بينا هذا الوجود أو ذاك ، أعنى المتعدد الظاهر ، ليس بذى وجود حقيق ( ا ) . هذا الوجود أو ذاك ، أعنى المتعدد الظاهر ، ليس بذى وجود حقيق ( ا ) . أما في العصر الحديث فأهم من عنى بهذه المشكلة هو هيجل ، ونظراً إلى ما له من أهمية خاصة بالنسبة إلى ما نريد أن نصل إليه ، فإنا نود أن نتحدث عنه من التفصيل .

وهنا لا بد أن نشير أولاً إلى أن فكرة الوجود هند هيجل قد مرت بدورين مختلفين : دور كانت فيه فكرة خصبة غنية ، وهو الدور الأول ؛ والدور الثانى . الثانى كانت فيه فقيرة تكاد أن تنحل إلى اللا وجود ، وذلك فى الدور الثانى . ويمشل الدور الأول خصوصاً مؤلفات الشباب ؛ والثانى المنطق بكل أجزائه . فنرى هيجل يقول أولاً إن فكرة الوجود المطلق أخصب بما لا نهاية له من المرات من بقية المقولات : «هذا الاستقلال ، وهذا الطابع المطلق للوجود ، هذا هو ما يلقاه المرء فيه ؛ فيجب أن يكون ، ولكن لما كان كائناً ، فيجب

<sup>(</sup>١) مؤلفات اكهرت اللاتينية » طبع ه. دنفله ، ص ٤٠٠ – ص ٤٥٠ .

محفوظات تاريخ ومراجع عن الكنيسة في العصور الوسطى ، ج ٢ ، سنة ١٨٨٦ .

ألا يكون كونه بالنسبة إلينا ؛ فاستقلال الوجود معناه أنه كائن ، سواء أكان ذلك بالنسبة إلينا أم لم يكن . إن الموجود يجب أن يكون شيئاً مستقلا عنا تمام الاستقلال ، وفيه لا تقوم الرابطة بيننا وبينه بطريقة ضرورية (١) » . وهذا الوجود هو في نهاية الأمر «المطلق » أو «الله » ، أو هو التعريف الميتافيزيقي لله «لأن التعريف الميتافيزيتي لله تعبير عن طبيعة الله في الأفكار بما هي أفكار : والمنطق يشمل كل الأفكار طالما استمرت في صوة الفكر (٢) » .

ولكن هيجل لا يقف عند هذه النزعة الأفلاطونية التي تأثر بها في دور الشباب ، والتي سنراها واضحة في المثالية الألمانية من بعد عند هربرت ؛ بل يتطور صوب النظر إلى هذا الوجود المطلق بوصفه فكرة خاوية . أجل ، إن الوجود الحالص أو المطلق أول المقولات ، أو أول الأشياء ، لأنه من ناحية فكر خالص ، ومن ناحية أخرى مباشرة بالذات ، بسيطة وغير متعينة . هو مباشرة لأن البدء الأول لا يمكن أن يتوسط له شيء ، كما لا يمكن أن يتحدد أو يتعين أكثر مما هو وعلى ما هو عليه . وكل ما نستطيع أن نحدد به الوجود المطلق هو أن نقول إنه الهوية الحالصة أو السوية المطلقة (٣) . فهو لا يدل على شيء بالذات له وجود معين. ومن هنا يمكن أن ينعت بأنه تجريد صرف.

ولكنه إذا كان تجريداً خالصاً ، فهو واللاوجود سواء ، لأنه سلب خالص ، والسلب هو اللاوجود . وهذا يفضى بنا إلى القول بأن الوجود واللاوجود سيان ، أعنى أنه لا مجال للتفرقة إذن بينهما (٤) . أجل ، نحن نفرق بينهما ؛ ولـكنها تفرقة اسمية لفظية فحسب ، لأن كل تفرقة تتضمن شيئين ، وأن بينهما صفة توجد في الواحد دون الآخر . ولـكن الوجود كما

<sup>(</sup>١) هيجل : « مؤلفات الشباب » طبع ه. نول ، تيبنجن سنة ١٩٠٧ ،٠٠٠ ٥٣٨٣٠.

<sup>(</sup> r ) هيجل : «المنطق» (دائرة العلوم الفلسفية) ، ف ، ، § . . .

Absolute Indifferenz (r)

<sup>(</sup>٤) هيجل: «علم المنطق» و ك ، ، « مجموع مؤلفاته » ، ج ٣ ، ص ٤٧: « الوجود الخالص واللاوجود الخاص هما إذن شيء واحد » .

رأينا خلومن كل صفة ، وكذلك اللاوجود ؛ فليس ثمت للتفرقة بينهما إذن من سبيل . وفضلا عن هذا فإننا حين نفرق بين شيئين ، فلا بد أن نجد ثمث شيئاً مشتركاً بينهما يندرجان تحته : فإذا فرقنا بين نوعين ، فإن ثمت شيئاً مشتركاً بينهما هو الجنس الذي يندرجان معاً تحته . وفي حالة الوجود الحالص واللاوجود الصرف ليس تُمتشيء مشترك يمكن أن تقوم عليه التفرقة ، فلا محل من هذه الناحية كذلك إلى التفرقة بين الاثنين . ونحن قد اعتدنا أن ننظر إلى الوجــود على أنه الغني المطلق ، وإلى اللاوجود على أنه الفقر المطلق ؛ ولكنا لو أمعنا النظر ، فنظرنا إلى العالم ككل ، لا نستطيع إلا أن نقول إن كل شيء موجود ، ولا شيء أكثر من هذا . وفي هذا نحن نهمل كل تعيين وتحديد ، ومعنى هذا في نهاية الأمر أننا ننظر إلى الوجود نفسه كأنه خاو فقير ، أي هو واللاوجود سواء . وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى اللاوجود فإننا لن نستطيع أن نحدد فيه شيئاً ، وكل ما في وسعنا أن نقوله عنه أن نقول إنه شيء ، أي هو موجود غير معين . وخلاصة هذا كله أننا إذا حاولنا الوصول إلى الوجود المطلق لم نصل إلا إلى اللاوجود ؛ وإذا حاولنا الوصول إلى اللاوجود لم نصل إلا إلى الوجود .

الوجود واللاوجود إذن أفكار خاوية ليست غير تجريدات خالصة من كل مفهوم. فأين الحقيقة فيهما إذن ؟ حقيقتهما وحدة تشملها ، هي التغير أو الصيرورة. فنحن حين نتحدث عن الوجود المطلق ونقصد من ورائه وجوداً حقيقياً ، إنما نقصد التحدث عن التغير ؛ والتغير هو في الواقع الفكرةالعينية الأولى ، وتبعاً لهذا ، هو التصور الأول ، بالمعنى الذي يستخدم فيه هيجل كلمة التصور بمعناها العالى ، أي بوصفها الكلى العيني أو المتقوم.

فى التغير يرفع التعارض بين الوجود واللاوجود ، هذا التعارض الوهمى ، وننتهى إلى الوحدة ، الوحدة التى يفنى فيها هذا العاملان : عامل الوجود الذى هو لا وجود ، ونتيجة هذا التغير الوجود

المعين على نحويه: هذا الوجود ، ووجود أى . فهذا الوجود المعين إذن يمتاز بميزتين : أولا أنه وحدة الوجود واللاوجود ، التى نتخلص فيها من المباشرة القائمة فى هذين ، والتى لا يوجدان فيها إلا كعاملين فانيين ؛ وثانياً أنه لما كانت النتيجة هى رفع التناقض ، فإنه يبدو على هيئة وحدة بسيطة مع نفسه ، بمعنى أنه هو أيضاً وجود ، ولكنه وجود مع سلب أو تحديد أو تعين ؛ أو هو تغير موضوع بصراحة فى صورة أحد عنصريه ، أعنى عنصر الوجود المطلق . وهذه الصفة هى ما ينعته هيجل بنعت الكيف ؛ والوجود المعين على هذه الصورة هو شيء موجود ، أو هو الموجود أو الكائن . والدكيف يمكن أن يوصف بأنه حالة مباشرة فى هوية مع الوجود — بعكس الحكم الذى ، وإن كان حالة للموجود ، فإنه ليس فى هوية مباشرة مع الوجود ، وإنما هو حالة سَوِ يَة خارجية بالنسبة إليه .

ذلك هو جانب الوجود في التعيين والتغيير . أما جانب اللاوجود فهو في هذا التعين نفسه ، لأن كل تعين ، كما يقول اسبينوزا (١) ، سلب ، والسلب هو اللاوجود ، كما قلنا من قبل . ذلك أن الوجود المطلق حين يتعين في التغير يصير ذا حد، أي يكون في مقابل شيء مميز عنه ، لأن التعين معناه التحدد ، والتحدد معناه وجود حد، ووجود الحد يقتضي أن يكون ثمت «آخر» ، وهذا الآخر أو الغير يقوم بإزائه ، وإن كان ذا وظيفة ضرورية في وجوده ، لأنه لا يقوم تعين دونه . والحد من أجل هذا يتضمن تناقضاً في ذاته : فهو من ناحية يعين حقيقة الشيء الموجود ، ما دام الشيء الموجود لا يوجد معيناً الا إذا كان له حد ؛ ومن ناحية أخرى الحد سلب لهذا الشيء ، لأنه يدل على الغيرية أو الآخرية ، فهو وجود وسلب أو لا وجود معاً : ومن هنا نتبين فيه طابع التعارض الديالكتيكي الذي يميز كل ما في الوجود ، عند هيجل .

وهذا بعينه مصدر التناهي في الوجود . فالتناهي معناه أن شيئاً قد أفرد عن

Omnis determinatio est negatio (1)

الكل و ُحَدَّد فى مقابله . وعلى هذا فنى مجرد وجود شى ء وجوداً حقيقياً تضَّمن ُ للتناهى بالضرورة . بل إن اللامتناهى لا بد له ، من أجل أن يصبح موجوداً حقاً . أن يخضع نفسه للتحدد الذاتى .

وهذا التناهى يقتضى بدوره نوعاً من اللاتناهى . ذلك أنه إذا كان التعين الوجود يستلزم الحد ، والحد يستلزم الغير ، وهذا الغير هو بدوره وجود معين . وهو بالتالى يستلزم حداً ، وبدوره يستلزم غيراً ، ثم وجوداً آخر ، معين . وهو بالتالى يستلزم حداً ، وبدوره يستلزم غيراً ، ثم وجوداً آخر ، وهكذا باستمرار \_ فإننا نصل إلى سلساة لا تنتهى من الموجودات المتعينة . ولكن هذا اللاتناهى ، ليس لا متناهياً حقيقياً ، بل ينعته هيجل بأنه اللامتناهى الناسد أو الباطل ، أو السلبى : لأنه ليس إلا سلب المتناهى ، ولا يلبث المتناهى أن ينبثق من جديد كها كان ، ويستمر على هذا النحو باستمرار دون أن يكون فى الوسع القضاء عليه أو التخلص منه أو رفعه . ونحن بإزاء هذا النوع من اللاتناهى فى حالة تكرار فحسب : فنحن نضع حداً بإزاء هذا النوع من اللاتناهى فى حالة تكرار فحسب : فنحن نضع حداً ثم نتجاوزه إلى حد آخر ، وهكذا باستمرار ؛ وهذا كله تغير زائف وتبادل فاسد ، لا يتعدى منطقة المتناهى ، بل يدور دائماً فى دائرة من الدلب والنفى المتكرر المفرغ . وليس للفلد فة أن تشغل نفسها بهذا التكرار الحاوى وإنما الفلسفة الحقة هى تلك التى تشغل دائماً بشىء عينى متقوم حاضر بأسمى معانى الحضور .

أما اللاتناهي الحقيقي فهو ذلك الناشيء من اندراج الآخر في الذات ، بحيث لا يكون الآخر حداً وبالتالي سلباً ، بل جزءاً مكونا لوجود الذات . وهذا يتم بالإمساك بطرفي العملية ، دون أن ندع أحدهما يفر وحده من الآخر: وذلك أن الشيء المتغير يتغير إلى نقيضه ، ولـكن هذا النقيض أو الآخــر يتغير أيضاً إلى آخر أو نقيضه ، وهو بهذا عينه يعود إلى الأصل ، وبذا يرتفع الحد الذي وضع في الجانب الأول من العملية . وما دام الشيء الذي وصلنا اليه هو بعينه الشيء الذي تغير أولاً ، لأن لكليهما صفة واحدة بالذات أولاً: وهي أن يكون غيره، فإن النتيجة هي أن الشيء وهو في طريقه إلى آخر

إنما يلحق بنفسه . وهذا الانتساب إلى الذات في طريق التغير ثم في الآخر ، هو اللامتناهي الحقيق : أو في صيغة سلبية : ما تغير هو الآخر ، وهو يصير آخر الآخر ، أي يكون هو هو نفسه . فيكون لدينا إذن وجود ، هو نني النفي ، قد عاد من جديد ؛ وجود كلى مكتف بذاته ، هو ما يسميه هيجل باسم «الوجود الذاتي» . وهذا الوجود الذاتي هو مباشر ق ، وإشارة من الذات إلى الذات ، وهو «الوحدة » . ولما كانت هذه الوحدة خالية من كل تميز في ذاتها ، فانها تنني الآخر أو الغير عن ذاتها . كما أن هذا الوجود الذاتي هو كيف تام ، وبهذا الاعتبار يتضمن وجوداً مطلقاً مجرداً ، ووجوداً محولا : فبوصفه وجوداً بسيطاً مطلقاً ، هو إشارة ذاتية ؛ وبوصفه محولا أو مكيفاً بكيف يكون معيناً . ولكن التعين في هذه الحالة ليس تعيناً متناهياً – أي بكيف يكون معيناً . ولكن التعين في هذه الحالة ليس تعيناً متناهياً – أي شيئاً مختلفاً عن آخر – بل لا متناهياً ، لأنه يشتمل على تجيز قيني في ذاته . وخلاصة هذا كله أن الوجود الذاتي أو الوجود لذاته قائم بنفسه ، مستقل عن غيره ، متمركز حول كيانه ، وما عداه سوى بالنسبة إليه ؛ وبينا رأينا وجود المعين يفسر بغيره ويفهم به ، نرى هذا الوجود الذاته لا يفسر إلا بنفسه ونفسه فحسب ، ومن هنا يبدو خالياً من السلب .

والنموذج الأوضح لهذا الوجود لذاته هو «الأنا». فنحن نعرف أنفسنا أشياء موجودة مستقلة فى البدء عن غيرها من الموجودات؛ ونشعر بأنفسنا أشياء ثابتة تشير إلى ذاتها باستمرار وبغير نهاية. فنى «الأنا» إذن كل تلك الصفات التى وجدناها فى الوجود لذاته: أعنى القيام بالذات، والإشارة من الذات إلى الذات، واللاتناهى الحقيقى؛ وبالجملة، الوحدة بأخصب معانيها. والواقع أن الوجود لذاته هو الأساس لكل التطورات العليا المعروفة باسم الذاتية أو الشخصية.

ومن هذا كله نرى أننا مررنا فى نظرية الوجود عند هيجل بثلاث درجات الأولى درجة الوجود المطلق الحالى من التعين ، والذى هو بالتالى لا وجود ،

فهو كلى مجرد ؛ والثانية درجة الوجود المعين ، ذى الحد ، وبالتالى هو يتضمن الشيء والآخر ، ولكونه ذا حد هو متناه ؛ والثالثة والأخيرة درجة من الوجود هى مزيج من الدرجتين السالفتين فيها جمع بين السكلية والتعين على هيئة الوحدة ، وسلب للآخر مع اتخاذ صفة اللامتناهى الحقيقى . والأولى دائرة الهوية ، والثانية دائرة الغيرية والاختسلاف ؛ والثالثة دائرة الوجود المدعوم الأساس . وفى الوجود المطلق حرية اللاتعين ، أو حرية الفوضى ؛ وفى الوجود المعين ، تسود الضرورة ؛ أما فى الوجود لنفسه ، فالحرية حرية تعين بالذات .

ولكن هذه الدرجات ليست درجات في مراتب الوجود مرتبة ترتيباً تصاعدياً، وإنما تأتلف كلها في وحدة تضمها جميعاً هي وحدة «التصور»: وكل درجة من هذه الدرجات إذن تشتمل في الآن نفسه على الدرجتين الأخريين: «فالكلي هو الذي في هوية مع نفسه ؛ بهذا الوصف الصريح وهو أنه يتضمن في الآن نفسه كلا من الجزئي والفردي. وكذلك الجزئي هو المختلف أو الصفة المعينة ، مع هذا الوصف، وهو أنه في ذاته كلي وفردي. وبالمثل : يجب أن يفهم الفردي غلى أنه ذات أو موضوع (بالمعنى المنطق) يشمل الجنس والنوع في داخل ذاته وله وجود جوهري. وهذا هو الاتحاد الشريح أو المتحقق لوظائف «التصور» في أحوال الذي لا ينفصم ، الاتحاد الصريح أو المتحقق لوظائف «التصور» في أحوال اختلافها - وهو ما يمكن أن يستمي وضوح «التصور» الذي لا يحدث فيه أي تمييز غموضاً أو انقطاعاً ، ولكنه مُشفِّ تمام الشفوف (١)». ومعنى هذا أن لحظات «التصور» لا يمكن أن تستقل، وهذا يؤدي إلى القول بأن الفردية تشتمل على الكلية واختلاف الجزئية، كما أن الكلية تشتمل على الفردية واختلاف الجزئية ، وهذا على أخطر درجة من الأهمية ، فيا يتصل الفردية واختلاف الجزئية . وهذا على أخطر درجة من الأهمية ، فيا يتصل بهيان فكرة الفردية عند هيجل .

<sup>(</sup>١) هيجل « المنطق » (دائرة العلوم الفلسفية) ف ٩ ، ١٦٤ .

ذلك أن التداخل بين الفردية والكلية على هذا النحو يقصد به أمران : الأول أن الكلية باشمالها على الفردية تكتسب صفة العينية والتقوم في الوجود إلى أقصى درجة « لأن الوحدة السلبية مع الذات ، كوصف خالص تام ، وهي الفردية ، هي بعينها ما يكون الإشارة من ذاتها إلى ذاتها ، أي الكلية ». ولإيضاح هذا نقول إن الكلية معناها أن التصور في حالة مساواة حرة مع نفسه في خواصه النوعية ، بينا الفردية معناها الانعكاس الذاتي أو الاتعكاس على الذات للخواص النوعية للكلية في حال من التعين التام لا يسمح بفقدان أي شيء من الهوية أو الكلية . فكأنها سترتد في النهاية إلى معنى الكلية ؛ وكل ما هنالك من فارق أننا ننظر إلى الكلية في هذه الحالة من ناحية التعين والاختلاف ؛ ولذا قلنا من قبل إن الوحدة جمع بين الكلية والاختلاف على صورة الجزئية . ولذا كان «التصور» ، مفهوماً على هذا النحو ، عينياً متقوماً إلى الدرجة العليا ، وليس كما كان يفهم من قبل على أنه مجرد ، مما كان دائماً هدف نقد فكرة التصور من جانب خصوم كل فلسفة تصورية . وإنما «التصور» ، عند هيجل في الدور (١) الثاني ، كلى متقوم له من المشاركة في الوجود بقدر ما للفردي عند أصاب النزعة الاسمية .

غير أن هذه المزاوجة بين الكلية والفردية قد تمت بالأحرى على حساب الفردية . وهذا هو الأمر الثانى الذى قصد إليه من ورائها . فالفردية هنا قد ضاعت وفنيت فى كلية «التصور» ، بارتفاعها إلى مرتبة الكلية . أجل ، قد يصح أن يفسر الارتفاع إلى الكلية على أساس بلوغ الفردية مقام الكلية ، مما من شأنه أن يؤله الفردية ، بجعلها ممثلة للكلى ، كما يقصد إليه فى التجربة

<sup>(</sup>۱) استعمل هيجل كلمة «تصور» Begriff في الدور الأول بمعنى فيه قدح . بينما استعملها ، على العكس من هذا ، في الدورالثاني بهذا المعنى الذي شرحناه هنا أي بمعنى الكلى المتقوم . فهو في «المذهب الأول » ، بل وفي « ظاهريات العقل »يستعملها بمعنى التصور الحجرد . راجع في هذا : جان فال : «شقاء الضمير في فلسفة هيجل» ص ١٩٤ ، تعليق ا ، باريس ، سنة ١٩٧ .

الصوفية النازعة إلى الاتحاد بالكل كى يكون المرء هو الكل فى الكل . وللكن هيجل ، والمثالية الألمانية بوجه عام ، اللهم إلا عند شانج بشىء من التأويل ، لا تنحو نحو هذا الاستدلال والتفسير ، بل يرى هيجل أن الفردية أو الشخصية لا وجود لها إلا داخل الكلية ، كلية «الصورة» أو «التصور» ؛ والشيء الحقيقي ، بل الوحيد ، هو الكل على هيئة «الصورة» أو «التصور» . «فالتصور» هو الأول الحقيقي ، والأشياء أشياء بواسطة فعل «التصور» الكامن فيها والمتجلى أيضاً بها . والذوات ليست هى التى تنتج الفكر العالى على الفردية والنافذ فى الوجود ، وإنما هو الفكر أو العقل أو التصور أو الصورة (والمعنى واحد) هو الأساس فى كل الوجود ، وهو الذى يتقوم على هيئة الذوات والأفراد ، ويقوم فى مشاعرها . وليس الأمر فى هذا يتقوم على هيئة الذوات ، بل يمتد إلى الموضوعات الموجودة فى الحارج أوالوقائع مقصوراً على الذوات ، بل يمتد إلى الموضوعات الموجودة فى الحارج أوالوقائع المستقلة عن الشعور أو الضمير ؛ فهى الأخرى ليست جواهر أو أشياء موجودة المستقلة عن الشعور أو الضمير ؛ فهى الأخرى ليست جواهر أو أشياء موجودة بذاتها قائمة بأعيانها ، بل كل قيامها ووجودها بواسطة «التصور» أو الصورة » أو الكلى المطلق ، وما هى إلا تكوينات وارتباطات بين الوظائف الفكرية الصورية المتصور .

والنتيجة لهذا أن الفردية ، بمعنى الشخصية ، ليست بذات قوام حقيقى ؛ والفرد بالتالى ، لا يمكن أن يكون مبدأ لوجود حقيقى مستقل بنفسه ، « فالموجود المفرد ، على هذا الأساس ، لا يكون ما هو حقاً إلا بوصفه مجموعاً كلياً من الوحدات المفردة : أما إذا قطع من هذا المجموع ، فإن الذات الواحدة المفردة المتوحدة هي في الواقع ذات عاجزة غير حقيقية » ؛ «ووحدة الشخص الحاوية هي ، من أجل هذا ، ومن حيث حقيقها ، وجود عرضى ، وعملية الحاوية هي ، من أجل هذا ، ومن حيث حقيقي ثابت». وإنما الشخصية الحقيقية هي تلك المتكونة من مجموع مطلق من الفرديات الذرية المتناثرة المتجمعة في آن واحد في مركز واحد مختلف غريب عنهم . حقاً إن هذا المركز هو من أحد نواحيه حقيقة مفردة خالصة ثابتة ثبات تماسك شخصية هولاء

الذرية ، ولكنه على العكس من خواء فرديها ، يشتمل على المضمون الكلى ، ومن هنا يجب أن يعد العنصر الحقيقي الجوهرى ؛ فضلا عن أنه فعلية وواقعية مطلقة ، وقوة كلية ، في مقابل حقيقها المطلقة المزعومة ، وهي الحقيقة غير الجوهرية من أساسها . وهذا المركز يحسب نفسه حينئذ سيد العالم ، والشخص المطلق ، المشتمل في داخله على كل وجود ، والذي لا يوجد في مقابله روح أخرى من نوع أسمى منه . أجل ، إنه شخص : ولكنه الشخص المفرد الأوحد الذي قام يوكد نفسه في مقابل الكل . وهذا كله هو ما يكون ويوطد الكلية الظافرة للشخص الواحد . . . ولكن هذا السيد للعالم ، الشاعر بكونه خلاصة كل القوى الفعلية وجوهرها ، هو الشعور الاسمى بالذات ، الذي يعد نفسه الله الحي (١) .

وواضح كل الوضوح أن الشخصية بهذا المعنى لا تتحقق إلا بالنسبة إلى الصورة » أو «التصور » أو السكلى المطلق ، أو الله ، أى عملى وجسه العموم بالنسبة إلى السكلى . أما الفردى فلا قيمة له إلا بأن يفنى فى السكل ، أو يخضع للقوانين السكلية للواجب . وبهذا يقضى هيجل على الحرية الفردية ، وبالمتالى على الفردية المتحققة فى الوجود عن طريق الحرية . وإنما دور الفرد فى الواقع التاريخى والروحى دور الوسيط والمعتبر ؛ هو عضو فى التطور العام للروح المطلقة وهى تعرض نفسها على مر الزمان الأبدى ، أو هو لحظة لن تقوم بذاتها فى مقابل الروح المطلقة أو الصورة ، بل تغوص فى أعماقها لا تقوم بذاتها فى مقابل الروح المطلقة أو الصورة ، بل تغوص فى أعماقها فى داخلها . وما يبتى هو ما يخلفه الفرد أعنى نشاطه الروحى ، لا هو نفسه . والروح إذن ليست الروح الفردية ، بل الروح المطلقة السكلية ، التى هى جوهر الأرواح الفردية ، وماهيها . والتى تتطور وتنمى مضمونها خلال

<sup>(</sup>١) هيجل « ظاهريات الروح » ، باب : الروح ، ج : شرط الحق أو الوضع المشروع .

هذه الأرواح الفردية . أجل ، إن هذا الإنماء والتطور يتم خلال الأرواح الفردية ، ولكن هذه لا تقوم بذاتها خلال هذه العملية . وإذا كان هذا التطور يصدر عما للروح المطلقة من حرية وفعل ، فإن الحرية هنا تختلف تمام الاختلاف عن الحرية التي نفهمها عادة ، أى الحرية الشخصية الحقيقية . وإنما الحرية هنا تفهم بالمعنى الأسمى المليء بالمضمون ، وهو النماء الذاتي والتحقق الذاتي للعقل أو للروح في كل ميادين نشاطها . فكل ما يصدر عن الروح المطلقة من حضارة ، وكل ما تنتجه من صور للحياة ، دينية وفنية واجتماعية ، كل هذا يحسبه هيجل فعلا من أفعال هذه الحرية . وظاهر من الفعل مقود بمنطق التطور الضروري الذي تسير عليه الروح ؛ وثانياً أنه خارج عن الزمان ، لأن عملية التطور المنطقي أو الديالكتيك ، وإن كانت تشتمل على نوع من الحركة ، فإن هذه الحركة ليست حركة فزيائية تقتضي الزمان على نوع من الحركة ، فإن هذه الحركة ليست حركة فزيائية تقتضي الزمان والمكان ، بل حركة عقلية تتم في مملكة الروح العالية عن مملكة الطبيعة ، والمبيعة أو التجربة الحارجية أو الظواهر كما أثبت ذلك كتشت .

وهذا هو السر فى أن الزمان عند هيجل لا يقوم بأى دور تقريباً. وكيف يكون له دور فى مذهب يجعل التطور تطوراً منطقياً خالصاً ، هو المرور بخطوات الديالكتيك ، وينظر الى الحقيقة الواقعة على أساس أنها «الروح» أو «الصورة» ، أعنى ما هو بحكم تعريفه خارج عن الزمان ؟!والأمر كذلك بالنسبة إلى المكان . ولذا يقول هيجل : «ان المكان والزمان تحديدات فقيرة سطحية إلى أعلى درجة ؛ والأشياء بتحصيلها لهذه الشكول لا تستفيد للا قليلا جداً ، كما أنها لا تفقد بفقدانها إلا القليل جداً كذلك (١)». ونراه يضيفهما إلى ميدان الظواهر ، ويحسبها «من نتاج الحيال والتأمل (٢)».

<sup>(</sup>١) هيجل: « مؤلفاته» ، ج: ٢: ص ٣١٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) «مؤلفاته » : ج ۱ ، ص ۷ .

وحينا يريد تحديدهما يقول إن كلا منهما «تخرُّج مجرد (١)»، أوهما إمكانيتان «للتضاد المطلق» (٢)، وبعبارة أوضح نقول إن كلاً منهما كثرة وتعدد، أو خروج عن الذات، أو سيلان، أوكون بالغير باستمرار بمعنى أنه مركب من وحدات متتالية، هى النقطة بالنسبة إلى المكان، وهى الآن بالنسبة إلى الزمان؛ لكن هذه الوحدات على اتصال، لأن النقطة هنا ليس من شأنها أن تفصل فى نسيج الواقع المتصل، ولذا يمكن أن يقال عن النقطة هنا إنها «حد» أو «موضع» كما قال كنت (٣)، أعنى أنها ليست بذات مقدار، وليست صورة مكانية، مما من شأنه أن يهىء وجود انفصال، وإنما هى بعينها ما يليها وبذا لا يمكن أن تفصل عنها، وإنما تسيل الواحدة في الأخرى. والحال كذلك فى وحدة الزمان، أعنى الآن، فإن الآنات هى أيضاً مواضع حدود فحسب؛ وليس فى الزمان أى انفصال، بل هو اتصال دائم مجرد صورى (٤).

وإذا كان هذا حال كل من الزمان والمكان ، فما صلتهما بالحركة ؟ أشرنا منذ قليل إلى أن الحركة عند هيجل تدل خصوصاً على الحركة العقلية الحاصة بالديالكتيك . والواقع أن لدى هيجل نوعين من الحركة : الحركة المنطقية أو حركة الديالكتيك ، والحركة الفزيائية أو الطبيعية . ولما كان مذهب هيجل كما رأينا مذهباً منطقياً من ألفه إلى يائه ، فمن الطبيعي ألا يكون لهذا النوع الثانى من الحركة مضمون حقيقى فى نظره، ولذا ينظر إليها أنهاشىء مجرد غير حقيقى ، لا يلبث أن «يرتفع» فى داخل «التصور» ، وبالتالى يفقد مركباته اللابسة ثوبى الزمان والمكان . وفى داخل نفسها ، وبغض النظر مركباته اللابسة ثوبى الزمان والمكان . وفى داخل نفسها ، وبغض النظر

منافرة العلوم الفلسفية» . abstrakte aussereinander (١) . واجع : «داثرة العلوم الفلسفية» ج نشر ج. بولاند ، ليدن سنة ٢٠ ٩ ، ١ ٩ ٤ ه ، وما يليه .

<sup>(</sup> ٢) «مؤلفاته» : ج ، ع ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) « نقد العقد الحجرد » ؛ تأمل رقم ه ، ، ، ،

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى «الصورة » Ideel

عن نسبتها إلى «التصور» أو «الروح» ، نراها لا يمكن أن تفصل عن الزمان والمكان معاً ، فهذان يفترضانها وهي بدورها تفتر ضهما معاً لا الواحد أو الآخر وحده ، وبغيرها يكونان شيئين مجردين . ولذا يدرس هيجل هذه الأفكار الثلاثة معاً في شيء من التفصيل، وذلك في الجزء الثاني من «دائرة العلوم الفلسفية » ، الموسوم بعنوان : فلسفة الطبيعة ، في القسم الأول منها ، أعني في الميكانيكا ، وفي الباب الأول من هذا القسم . ومع هذا فيجب ألا نفسر هذا التداخل بين الأفكار الثلاث ، وخصوصاً بين فكرتي الزمان والمكان ، كما حاول البعض (1) . فكما لاحظ فرنرجنت (٢) بحق ، لا يوجد أدني صلة بين توحيد هيجل بين الزمان والمدكان ، وبين مايشابه هذا في نظرية النسبية أو عند منكوفسكي . وإنما الأصل في هذا التوحيد أن الزمان والمدكان عند هيجل من نوع واحد، إن لم يكونا في وجودهما شيئاً واحداً ، كما بين ذلك هيدجر (٣) في تحليله لفكرة الزمان عند هيجل .

فعند هيجل أن المكان يتكون من حقيقة الزمان ، حتى إننا لو حللنا فكرة المكان لانتهينا إلى الكشف عن حقيقة الزمان . ولتحليل فكرة المكان نقول إن الفسكرة الموجهة في تعريفه هي فكرة التخرج (٤) الذاتي ، أو فكرة الكثرة المجردة للنقط . فالمكان مكون من الهنا (٥) . «والهنا » في كثرتها هي ما يسمى باسم التخرج ، وهذه المكثرة ليست متميزة إلا في التجريد ، أما في الحقيقة الواقعية فإن المكان متصل ، ولا سبيل للتحدث عن انفصال بين أجزائه أو

<sup>(</sup>١) مثلاً ، ب. هيمن : «المذهب والمنهج في فلسفة هيجل ». سنة ١٩٢٧ ، ص ٤ ه وما يليهـا .

<sup>(</sup> ٢ ) فرنر جنت: «فلسفة الزمان والمكان في القرن التاسع عشر » ، ص١٨٣٠، بون سنة . ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣) « الوجود والزمان » : ص ٢٨ - ٣٣٠ .

Aussersichsein ( § )

<sup>(</sup> ه) الهنا بالفتح والتشديد تستعمل للمكان الحسى (كليات أبي البقاء) .

هناواته ؛ وهذا يضني على المكان طابع النقطة ، لأن النقطة هي ما لا يقبل الانقسام في الخارج الواقعي . أجل ، إننا نقسمه إلى نقط متميزة ، ولكن هذه التمييزات هي بعينها من نوع الأشياء المتميزة ؛ ولذا لم يكن ثمت مجال للانفصال . ولـكن مجرد تحدثنا عن نقط وكثرة ، يقتضي القول بالسلب أو النفي . ولهـذا وعلى الرغم مما قلنــاه فإن النقطـة ، بحسبانها تميز في المكان شيئاً ، سلب للمكان ، ولـكن بمعنى أن هذا السلب يبتى هو نفسه فى المكان ، ما دامت النقطة مكاناً هي الأخرى ، وليست شيئاً مختلفاً عن المكان ، لدرجة أنه من الممكن أن يقال إن المكان نقطة كبيرة كبراً لا متناهياً . ونستطيع أن نصوغ هذا في وصف أدق فنقول كها قال هيجل إن المكان هو النقطية ، أحرى من أن يكون النقطة . وهذه النقطية إذن سلب . وهنا يأتى الديالكتيك لكي يرفع هذا السلب . وفي هذا السلب المرفوع أو سلب السلب أو سلب النقطية تصبح النقطة لذاتها ، وبذا تخرج عما هي فيه في سياق المكان ، فتصير مختلفة عن هذا وعن ذاك، أى لا تـكون بعد ُ هذا، ولم تصر بعد ُ ذاك. وهذا معناه أيضاً أنها تتخذ صورة التوالى بدلا من التتالى (١). والتوالى معناهالزمان فكأن رفع النقطية يوُّذن بالخروج عن سكون المكان ، بأن «تتشدد» ضد بقيـة النقط . وهذا السلب للسلب ، بحسبانه (أى السلب الأخير) نقطية ، هو الزمان عند هيجل . وإذا كان لهذا كله معنى ، فلا يمكن أن يكون ، كما يقول هيدجر ، إلا هذا : وهو أن وضع النقطة نفسها لنفسها هو الآنالذي هو الهنا ، والآن الذي هو الهنا ، وهكذا على التوالى . وكل نقطة حين تصبح لذاتها تصبح الآن الهنا . «والنقطة إذن لها في الزمان حقيقة » . فلما

<sup>( )</sup> في «رسالة الحدود » لابن سينا (طبع هندية ، مصر سنة ١٩٠٨) تعريف للتتالى بأنه : « كون الأشياء التي لها وضع ليس بينها شيء آخر من جنسها » وللتوالى بأنه : « هو كون شيء بعد شيء بالقياس إلى مبدأ محدود ، وليس بينهما شيء سما بهما » . ويمكن أن يستخلص من هذا أن الأول للمكان ، والثاني للزمان.

كان التفكير في النقطية أو المكان هو في الآن نفسه تفكيراً في الآن والتخرج بين الآنات ، كان المكان هو الزمان .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نحدد طبيعة الزمان . فهو مكون من آنات يرفع كل آن منها الآخر ، ولذا يقول عنه هيجل إنه الوجود الذى ليس بموجود بوصفه موجود ، أى التغشير بموجود ، هو موجود ، أى التغشير المعاين . ومعناه بعبارة أوضح أنه انتقال من الوجود إلى اللاوجود أو من اللاوجود إلى اللوجود أن كل آن اللاوجود إلى الوجود ، بمعنى أن وجود الزمان هو الآن بحسبان أن كل آن ليس بعد الآن ، أو أن كل آن كان قبل غير حاضر بعد ، أى كان لا وجوداً.

وأبعاد الزمان ثلاثة : الحاضر والمستقبل والماضى . أما الحاضر فيقول عنه هيجل ما قاله عنه من قبل ليبنتس من أنه يحمل فى طياته المستقبل ؛ كما ينعته أيضاً بأنه نتيجة الماضى ، وصادر عنه ، كما سيصدر عنه المستقبل أو الحاضر التالى . ولهذا يعد الحاضر أهم لحظات الزمان فيقول : « فى وسع المرء أن يقول عن الزمان بالمعنى الإيجابى: إن الحاضر هو وحده الموجود ، أما قبل وبعد فغير موجودين ؛ ولكن الحاضر العينى هو نتيجة الماضى وحامل للمستقبل . والحاضر الحقيقي إذن هو ، بهذا ، الأبدية (١) » .

وكما لاحظ هيدجر (٢) بحق ، لاتخرج نظرية الزمان هذه عند هيجل عما هي عند أرسطو : فكلاهما يرى جوهر الزمان فى الآن ، وكلاهما ينظر إلى الآن كحد ، ويفسر الآن على أنه النقطة ؛ وأرسطو يقول عن الآن إنه الشيء المعسين أو الهذا، وهيجل ينعت الآن بأنه الهذا المطلق ؛ أولها يربط بين الزمان وبين الكرة ، والثانى يوكد دائرية الزمان . وأرسطو بدوره لا يحرج بفكرته فى الزمان عن فكرة الزمان العامية الشائعة . ومع همذا فإن

<sup>(</sup>١) « دائرة العلوم الفلسفية » ، ٥٥ الحاق .

<sup>(</sup> ٢ ) « الوجود والزمان » ، ص ٤٣٦ ، تعليق ٢ .

بيهما فى هذه الناحية فارقاً كبيراً من حيث الروح العامة لمذهب كُلِّ. فمذهب هيجل كما قلنا عقلى تصورى منطقى ، ولذا لا تلعب فيه الطبيعة ولا الحركة دوراً ظا هراً ، بينا مذهب أرسطو ممزوج بروح طبيعية واضحة ؛ والنتيجة لهذا أنه نظراً إلى ارتباط الزمان بالحركة والطبيعة على النحو الذى بيناه ، فإن الزمان يلعب فى مذهب أرسطو دوراً خطيراً ، ومن هنا كرس له نصيباً وافراً من البحث ، بينا لا تكاد أن تكون له أهمية ظاهرة عند هيجل ، ولذا كاد أن يهمله ، من ناحية الطبيعة .

أما من ناحية الروح ، فقد اضطر هيجل إلى أن يجعل للزمان شيئاً مناعتبار. «ذلك أن الصورة» أو الروح لكي تفض مضمونها على هيئة حضارة أو دين أو فن أو قانون لا بدلها أن تمر في زمان . وسيرها في هذا الزمان هو نوع من كفاح الروح ضد نفسها لتوكيد نفسها والعلاء بها فى سبيل التقدم المستمر المـاضي قدماً نحو غاية التطور، ألا وهو وصول الروح إلى تحصيل تصورها الخاص وامتلاكه ، أعنى إظهارها لكل ما تشمل عليه من مضمون. وهذا السير لا يتم في تقدمه إلا بالقضاء على هذا الآن ونفيه للوصول إلى آن جديد ينفي بدوره ، وهكذا باستمرار . فالروح في تقدمها إذن سلب لسلب، والسلب لسلب هو الزمان ، فالروح والزمان إذن من هذه الناحية متحدان ، والروح بجوهرها إذن في الزمان . والروح والزمان معاً يكوّنان التاريخ العام. وما التاريخ بمعناه الأسمى إلا الروح وهي تعرض نفسها في الزمان ، كما تعرض «الصورة» نفسها على هيئة الطبيعة فى المكان . والزمان بهذا المعنى ليس بعُد ذلك الزمان الفزيائي الذي عرفناه من قبل على هيئة تخرُّ ج ِ ذاتي وانفصال وفساد ، وإنما هذا الزمان الروحي ، إن صح هذا التعبير ، خصب غني ، يشتمل في داخله على كل التركيبات الروحية والتحققات الواقعية التي تمت في المناضي والتي يعلى عليها في الحاضر ثم المستقبل. وعلى مر الزمان تبلغ الروح كمال واقعيتها . وخلال هذا التطور كله تؤكد الصورة كل معناها وتحقق كل ما فى مضمونها ، وتمتلىء شعوراً بذاتها ، وتصبح وجوداً

لما هو بالذات على هيئة وجود لذاته . ولكن هذا لا يتم إلا إذا نظر إليها ككل ، أعنى أن العصور المتطاولة المتوالية فى التاريخ لا يمكن أحدها ولا بعضها ولا حتى أكثرها أن يمثل الحقيقة الكلية ، وإنما هذه توجد فى حياة الروح منظوراً إليها فى كليتها المطلقة .

فااروح تظهر بالضرورة في الزمان، وتظهر فيه طالمًا لم تمتلك بعدُ تصوُّرها الحالص، أي طالما لم تَقْدِض على الزمان. فاذا ما امتلكت تصورها ، قضت على طابع الزمانية فيها ، وصارت وجداناً مفهوماً وفاهماً معاً . ولذا فإن الزمان مصير الروح المفروض عليها ، طالما لم تكن بعد في كمال مع نفسها ، أي طالما كان مفروضاً عليها أن تكشف عما في باطنها ، وأن تمتليء شعوراً بنفسها. والروح إذن لا بد لها أن تخرج عن ذاتها الباطنة وتفرغ نفسها في الزمان ، والكنها إنما تفرغ نفسها بنفسها ، والسلب هنا سلب للذات. وفي هذا المعرض المتصل تبدو سلسلة مستمرة من الأشكال الروحية ، ورواق من الصور، كل صورة منها مُنيحت كل ثروة الروح المطلقة ، وتسير ببطء، لأن الذات يجب أن تنفذ وتتمثل كل هذه الثروة الباطنة في جوهرها . « ولما كان ترام هذا يتحقق بمعرفة الروح المطلقة لماهيتها ، وفي فهمها لجوهرها أكمل الفهم ، فان هذه المعرفة معناها تمركُزُها بذاتها على ذاتها ونفوذها في باطن نفسها ، وهي حال تترك فيها الروح المطلقة وجودها الخارجي وراء ظهرها ، وتسلم تحققها إلى التذكر. . . فالهدف ، الذي هو المعرفة المطلقـة أو الروح عارفة نفسها بوصفها الروح ، يجد طريقه في تذكر الأشكال الروحبة كما هي في ذاتها ، وكما تحقق تنظيم مملكتها الروحية . والاحتفاظ بها ، منظوراً إليه من ناحية وجودها الحر على هيئة الإمكان ، هو التاريخ (١) » .

وعلينا الآن بعد هذا العرض لنظرية هيجل فى الوجود المطلق أن نتأمل

<sup>( ) «</sup> ظاهريات الروح » : الفصل الأخير ، الصفحة الأخيرة (ص ٩٥ ه ، هن نشرة لسون ، ج ٣ ليبتسج )

ما فيها بامعان ، لأنها نقطة البدء الضرورية لكل مذهب فى الوجود تلاها ، سواء كان يو يدها ويتوسع فيها، أو يرفضها ويقيم ما يضادها، أو يعلو عليها. والنقط الرئيسية فيها تنحصر فيها يلى :

الـأن الوجود فى 'مشاقة مع نفسه ، ويحتوى فى داخله على عراك وتمزُّق باطن ، ولحنه على عراك وتمزُّق باطن ، ولحنه عراك ينتهى فى الخطوة التالية ولا يلبث أن يرفع ، ثم يعود من جديد ، وهكذا باستمرار ، ولكن النتيجة العامة هى التطور المتقدم للروح المطلقة على مدى الزمان إلى أن تبلغ فى النهاية تمام امتلاكها لتصورها ، وكمال شعورها بذاتها ،

Y — أن الشخصية بمعنى الذات المفردة القائمة بنفسها ليست بذات وجود حقيقى ، وإنما وجودها وجود عرضى ، ليس إلا وسيلة لكى تبلغ الروح المطلقة أو «الصورة» كهالها . وهي ليست عضواً حياً حقيقياً في تطور هذه الروح ، بل أداة من أدوات هذا التطور و معبر عليه يمر فحسب . والحرية ليست بالمعنى الحقيقي لدينا ، ألا وهو الإمكانية المطلقة للذات المفردة لأن تقول نعم أو لا ؛ وإنما الحرية هي القدرة التي لاروح المطلقة على خلق مظاهر تحققها ؛

٣ - أن الروح المطلقة تعرض نفسها فى الزمان كشىء تفرغ مضمونها فيه ، ولا تلبث حين يتم كال شعورها بذاتها أن تنبذه كبذرة تنبذ القشرة بمجرد بدئها النمو . والزمان تبعاً لهذا شىء فضولى على الروح المطلقة أو غشاء تحل فيه دون أن يكون عنصراً جوهرياً فى تكوينها ، ودون أن يكون له أدنى أثر فى تكييف مضمونها وتحديد مجرى تطورها . ولذا يمكن أن يقال إنه عارض خارجى طارىء لا تحصل الروح بتحصيله شيئاً ذا قيمة لها ، كما أنها لا تخسر شيئاً إن فقدته ، والأحرى بها أن تفقده ، « فإن هدف الطبيعة هو أن تقتل نفسها بنفسها ، وأن تحطم قشرة المباشر المحسوس ، وأن تحرق نفسها

مثل الفونقس ، كى تخرج من هذا التخرج شابة على هيئة الروح (١) » . والتاريخية بوصفها تاريخية لا جوهر حقيقياً لها ، أعنى أن التاريخية المحددة بزمان ومكان معينين ، والتى توجد فيها المسئولية الفردية الصادرة عن الحرية من ناحية وعن الوضع الزمانى من ناحية أخرى ، ليس لها معنى فى هذه النظرة ، لأن الأمر يتوقف كله على منطق التطور العقلى للروح المطلقة ، وهو منطق يعلو على الزمان المحدد والمكان المعين ، ولا أهمية فيه للحظة التاريخية الراهنة وإنما الأهمية كلها فى التاريخ العام والتطور الكلى ، منظوراً إليه لا من ناحية الكلية والوحدة .

تلك هي المقالات الثلاث التي يتضمنها هذا المذهب. فلنأخذ في امتحان كل منها.

أما المقالة الأولى، وهي أن الوجود في مُساقية مع ذاته، فصحيحة في هذا الجزء العام مبا أو المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه في تحققه . والتغير معناه المغايرة ، جوهره ، والتغير قانونه الذي يجرى عليه في تحققه . والتغير معناه المغايرة أن يصير الشيء غير ذاته ، وهذه الغيرية معناها وجود التضاد في طبيعة الوجود . وكما يقول أرسطو إن كل تغير يجرى من ضد إلى ضد . فإذا كان في الوجود تغير ، ففيه بالضرورة تضاد ؛ وإذا كان التغير جوهرالوجود كان التضاد من جوهر الوجود كذلك . وإلا قلنا بالوجود الساكن الذي قال به الإيليون ، كما يقتضيه مذهبهم في الوحدة المطلقة . ولكن هذا الوجود الساكن و هم " . وليس يجدى هنا في شيء أن نقول إن التغير هوالوهم ، وإنه من شأن عالم الظواهر فحسب ، أما عالم الحقائق فعالم ثبات . لأن الحديث من شأن عالم الظواهر فحسب ، أما عالم الحقائق فعالم ثبات . لأن الحديث هنا عن هذا الوجود ، إن فهم على أن حقيقته الثبات ، فإننا لن ننهي إلا إلى خواء أو الوجود ، أو على الأقل يكون في حالة ركود . أعني أن الإمكانيات فيه رتوب تام ، أو على الأقل يكون في حالة ركود . أعني أن الإمكانيات فيه

<sup>(1)</sup> هيجل: « مؤلفاته » ، ج ٧ ، ص ٥٩٥ .

معطلة ، إن جاز لنا حينئذ أن نتحدث عن إمكان ، لأن الإمكان الحقيقي هو ذلك الذي في مقابل الواقع أو المتحقق أو ما هو بالفعل ، وهما لفظان متضايفان ، فلا معنى إذن للإمكانية دون الواقعية . ولذا جعل أرسطو الفعل قبل القوة ، أو الواقع قبل الإمكان (١) . والواقع يقتضى التغير ، لأنه انتقال مستمر من الذات إلى الغير ، حتى لوكان هذا الغير نفسه في باطن الذات ، على هيئة الواقع ، يستلزم إذن التضاد عنصراً مكوناً لجوهره ، أو كعامل على الأقل في مجري تطوره . ومنطق الوجود يجب بالتالى أن يكون جارياً على هذا النحو ، أي على نحو ديالكتيكي . ولذا كان الديالكتيك ، بمعنى السياق المنطقي من الموضوع إلى نقيض الموضوع ، وهيحاً في التعبير عن حقيقة الوجود . وهو وحده المنطق الوجودي ، لا ذلك المنطق القائم على أساس مبدأ عدم التناقض ، وهو المنطق الارستطالى . فان هذا المنطق منطق مجرد ، منطق فكرى مثالى ، أعنى كالرياضيات لا وجود له في حقيقة الواقع ، وهيجل بانشائه لمنطق الديالكتيك قد اكتشف اكتشافاً له يقل في عظمته عن اكتشاف كنت لنقده .

ولكن آفة هذا الديالكتيك الهيجلى أنه لا يقف عند حد التعارض بين الموضوع ونقيض الموضوع ، بل يميل دائماً إلى رفع هذا التعارض عن طريق مركب الموضوع . وهذا الميل يسير فى خطوات : أولاها أنه يميز أولاً بين المتقابلات الكاذبة أو الزائفة ، وبين المتقابلات الصادقة أو الحقة . فالمتقابلات الكاذبة هى تلك التى لا يمكن أن تدرك عناصر مكونة للتصور على هيئة الكلى ، ولا على أنها تصور وشكول خاصة لهذا التصور ، وإنما هى حدود مصدرها خيالات التجريد ؛ وهى حدود تمزق الحقيقة الواقعية إلى ازدواج : مثل خيالات التجريد ؛ وهى حدود تمزق الحقيقة الواقعية إلى ازدواج : مثل الظاهر والماهية ، الحارج والباطن ، العرض والجوهر ، الأثر والقوة ، المتناهى واللامتناهى ، الكثير والواحد ، المادة والروح وما إلى ذلك . ولو

<sup>(</sup>١) ارسطو: « ما بعد الطبيعة » م ١٠ ف ٦ ص ١٠٧١ ب س٣٦ -.٣٠

كانت هذه المتقابلات متقابلات حقيقية ، إذن الأثارت مشكلة تركيب المتقـــابلات ؛ ولـــكنها ليست كذلك ، ولذا لا يعني بها الديالـكتيك الإيجابي ، بل الديالكتيك السلبي . وهذا الديالكتيك السلبي يقوم على أساس رَفْضُهَا ، على أساس أنها حدود غير قابلة لأن تعقل.فيلاحظ أولا أنه ليس من الممكن الأخذ بحدود طرف دون حدود الطرف الآخر ، فلا يصح مثلا أن نأخذ حدود الظاهر والحارج والعرض والأثر والمتناهي والكثير والمادة ، كما يفعل المذهب المادي ، إذَّ لاتلبث حدود الطرف الآخر أن تنبثق في الحال؛ كما لا يمكن أن نأخذ بهذه الحدود وحدها دون الأُوَل كما يفعل المذهب الروحي . وذلك لأن كل زوج من هذه المتقابلات مرتبط كل حد فيه بالآخر كل الارتباط ، إلى حدّ أن كل زوج مكون في الواقع من حدين متضايقين : فلا يفهم الظاهر إلا بفهم الماهية ، ولا يدرك المتناهي إلا بالنسبة إلى اللامتناهي. كذلكُ لا تُعَقَّل الروحُ إلا بالمادة ، ولا الواحد إلا بالكثير . وإنما الحقيقة إذن في الحدين معاً ، لا في الواحد دون الآخر ؛ ولكنها ليست في الحدين معاً بمعنى مجموع الحدين ، فمجموع الحدين هو الآخر لا يكوّن الحقيقة ، وإنما هي في «التصور» العيني المتقوم الذي يضم كلا الحدين في وحدة واحدة يفنيان فيها ، وحدة هي مركب جديد كل الحدة ، ومعنى طريف كل الطرافة بالنسبة إلى مجموع الحدين . وهذا يتم باعطاء معنى جديد خصب لأحـــد الحدين من شأنه أن يضم في داخله الحد الآخـــر كذلك . فالجوهر مثلاً يصبح الذات ؛ والمطلق يتعين روحاً مطلقة أو «صورة»؛ والروح ليست شيئاً وراء الجسم ، ولكنها هي أيضاً جسم ؛ والواحد ليس من وراء الكثير ، ولـكنه أيضاً 'كثير في نفس الآن . وبهذا نقضي على كلتا النزعتين : المادية والروحية ، ونرتفع إلى نزعة هي مركب من الاثنتين ، تقوم على فكرة «التصور» أو الروح المطلقة في تعينها ونحتق مضمونها .

والخطوة التالية إلى رفع التقابل تتم بواسطة الديالكتيك الإيجابى. فإذا كانت هناك متقابلات كاذبة ، فإن ثمت ، و بالأحرى ، تقابلا واحداً هو المصادق وهو ذلك الموجود بين الوجود واللاوجود ، وعنه تتفرع بقية

المتقابلات . فهذا التقابل صادق لأنه لا سبيل إلى إنكار وجود الشر والباطل والقبيح واللا معقول والموت إلى جانب وجود مقابلاتها ألا وهى الخير والحق والجميل والمعقول والحياة .

غير أن هيجل لا يقف حتى عند هذه المتقابلات الصادقة كما ينعتها ، بل يستمر في رفع التقابل ، فيخطو الخطوة الثالثة والأخيرة ، وهي أن يقضي على هذا التقابل الصادق نفسه . ذلك لأنه لا يستطيع أن يقيم جانب اللاوجود بإزاء جانب الوجود ؛ فيندفع ، وقد استهوته فكرة « الرفع» ، إلى إلغاء جانب اللاوجود لحساب جانب الوجود . فيقول : حقاً إن السلب ضروري في الوجود ، وهو مصدر الحركة في السياق المنطقي الديالكتيكي ، بل روح الواقع . فالخلو من الباطل ليس فكراً وليس حقاً . وإنما هو خاو أيضاً من الفكر، وبالتالي من الحق. والبراءة ليست خاصية الفعل وإنما عدم الفعل لأن الذي يفعل لا بد أن يخطىء ويقع في الشر ؛. والسيادة الحقة ، والسعادة وتاريخ العالم يدلنا على أن هذا النعيم لا وجود له ، إذ حيث يختني فيه النضال ، «يبدى صفحاته بيضاً » على حد تعبير هيجل. وهيجل ينظر إلى الوجود هذه النظرة الأسيانة إلى حد ما . واكنه مع هذا لا ينتهى عند هذه النظرة ، وإنما يعود إلى النزعة المتفائلة ، فلا ينظر إلى هذه الأشياء المنتسبة إلى اللاوجو د على أنها أشياء إيجابية لها من الحقيقة الوجودية بقدر ما للحدود المنتسبة إلى الوجود . بل يقول إن الواقع الحقيقي دائمًا معقول، ودائمًا خير وحق وحياة، أما اللامعقول والشر والباطل والموت فأشياء غير واقعية ولا حقيقية ، بل هي ُسلوبٌ كلها . إنها نفي للواقع والحقيقة ، إنها لا وجود بالمعنى الظاهر لهذا اللفظ ، أي خلو من الوجود . وروح هيجل العامة تنحو هذا النحو المتفائل . وإذا أمكن أن يقال مع الهيجليين ، وعلى رأسهم كروتشه (١) ، إن هيجل (١) كروتشه : « مقالة عن هيجل » (أو بعنوانها الأسبق : « ماهو حي

<sup>( )</sup> كروتشه : « مقالة عن هيجل » (أو بعنوانها الاسبق : « ماهو حى وما هو ميت في فلسفة هيجل » ) ص ٤٠ — ٤١ . بارى ، سنة ١٩٢٧ . راجع هذا الفصل الثالث بأكمله ، ففيه عرض جيد لما بيناه هنا .

لم يكن متفائلا ولا متشائماً ، لأنه كان عثر هذا وذاك ، بحسبان أن التشاوم نفى للحد الإيجابى فى زوج التقابل ، وأن التفائل هو الآخر نفى للحد السلبى هذا القول الذى يمكن أن يقال فى معرض الدفاع فحسب ، لا يمكن أن يثبت إذا ما لا حظنا النزعة الموجهة والفكرة السائدة والروح العامة لمذهب هيجل كله ، فهو فى هذا المذهب نزاع إلى التفاؤل، بل وإلى التفاؤل الكامل، هيجل كله ، فهو فى هذا المذهب نزاع إلى التفاؤل، بل وإلى التفاؤل الكامل، وإن كان تفاولا مؤجلا إلى أن تنهى الروح الكلية من إتمام شعورها بذاتها الفيلسوف الذى كان متشائماً أو متفائلا حتى النهاية ؟ فإن هذا الدفاع لا ينهض لننى ما قلناه ، وهو أن الروح العامة فى مذهب هيجل روح تفاؤل ، والمسألة فا حتى يقلل منه . فإن طبيعة الوجود نفسها تقتضى هذه المزاوجة بين هاتين النزعتين المتعارضتين ، وليكن النسبة فى الأخذ بالواحدة دون الأخرى النزعتين المتعارضتين ، وليكن النسبة فى الأخذ بالواحدة دون الأخرى بنسبة أكبر مما فعله خاصاً بالجانب الآخر ، أى أنه لم يستطع إلا أن يأخذ بجانب بنسبة أكبر مما فعله خاصاً بالجانب الآخر ، أى أنه لم يستطع أن يصل إلى مركب طريف يفنى فيه أحد الطرفين فى الآخر ، أى أنه لم يستطع أن يصل إلى مركب طريف يفنى فيه أحد الطرفين فى الآخر ، أى أنه لم يستطع أن يصل إلى مركب طريف يفنى فيه أحد الطرفين فى الآخر ، أى أنه لم يستطع أن يصل إلى مركب طريف يفنى فيه أحد الطرفين فى الآخر فناء عضوياً حقيقياً .

والسر فى اتجاه هيجل على هذا النحو هو سيادة فكرة «الرفع» فى كل مذهبه ، حتى إنها لتعد اللحظة الرئيسية عنده فى كل السير الديالكتيكى . ومن شأن هذه الفكرة أن تميل به دائماً إلى رفع التقابل ، ورفع التقابل يتم دائماً على حساب الحد السلبى ، حد اللاوجود ؛ ولا يجد هيجل فى نفسه قدرة على الصبر حتى نهاية الشوط الديالكتيكى ، أو بالأحرى لا نهائيته ، لذا ينزع دائماً إلى تفضيل جانب الوجود ، وإزالة جانب اللاوجود قدر المستطاع . ولكن فى هذا خيانة واضحة لمقتضى الديالكتيك . وهذا ما أخذه عليه أولا كيركجورد .

فقد أشاد كيركجورد بالديالكتيك إشادة كبرى . إذ رأى أن الوجود

بطبعه ديالكتيك مستمر ، أعنى أنه انتقال من الذات إلى الآخر ، واتحاد وانفصال بين المتناهى واللامتناهى : واتصال بينهما وتماس هو فى الآن نفسه احتكاك ومصادمة وصراع . ورأى أن المقولات الرئيسية التى يقول بها : كالبدء، والقلق ، والموت ، والآن ، والوثبة كلها مقولات ديالكتيكية فى جوهرها، بمعنى أنها تتضمن تعارضاً باطناً فى داخلها : فالبدء يتضمن النهاية ، والقلق ينطوى على الطمأنينة ، والموت يستلزم الحياة ، والآن نوع من الأبدية ، والوثبة هى فى آن واحد الهاوية والفعل الذى يجتازها . ثم إن للديالكتيك دوراً مهماً هو إثارة القلق والجزع فى الروح ، مما يُر هفها ويعلو بها .

ولكنه لا يفهمه على النحو الذى فهمه هيجل ، بل على نحو آخر فيه نقد شديد للديالكتيك الهيجلى . فيقول أولا إن ديالكتيك هيجل ديالكتيك الموجود الحي مطرد رتيب متجانس ، بيها الديالكتيك الحقيق ، ديالكتيك الوجود الحي القلق الذى يتعمق نفسه ويفتُض كلّ ما فيها ، هو ديالكتيك متقطع غير متجانس ، لأنه ملى عبالوثبات ، مسكون من لحظات منفصلة متغايرة من حيث الكيف ، كله عزائم ومفاجآت ؛ وليس به انتقال طبيعى مستمر بسين درجاته ، بل كل درجة يحصلها المرء إنما يحصلها بنوع من الوثبة والطفرة فيه طابع السر . وفكرة الوثبة هذه هي الفكرة السائدة في كل سياق ديالكتيكي عند كيركجورد ، وفيها تأكيد للانفصال وللامعقول ، أي ما ديالكتيكي عند كيركجورد ، وفيها تأكيد للانفصال وللامعقول ، أي ما يضاد مذهب هيجل تمام التضاد ، لأن هذا المذهب كما رأينا يقوم كله على أساس أن كل ما هو واقعي حقيقي ، هو معقول ؛ وكلما هو معقول هو واقعي حقيقي ، والتطور عنده متصل . أماكيركجورد فيقول بفكرة الوثبة ، لعدة أسباب لحصها فال (١) بوضوح فقال : إن نظرية الوثبة تجد مجال تطبيقها : أولا : في نقد الهيجلية من حيث أن المذهب الهيجلي يريد أن يبدأ تطبيقها : أولا : في نقد الهيجلية من حيث أن المذهب الهيجلي يريد أن يبدأ دون افتراضات سابقة . ولكن كيركجورد يعترض على هذا قائلا إنه ليس دون افتراضات سابقة . ولكن كيركجورد يعترض على هذا قائلا إنه ليس

<sup>(</sup> ۱ ) جان فال : « دراسات کیر کجوردیة» ، ص ه ی ی تعلیق ۱ ، باریس ، سنة ۸ می و الجم هذا الفصل باکمله ، فهو من خیر ما کتب فی بابه .

من الممكن البدء دون افتراضات إلا إذا قمنا بوثبة ؛ وفضلا عن هذا فإنه لا يمكن البدء إطلاقاً دون وثبة . وثانياً : في نظرية التطور التاريخي ، فهناك وثبة من الإمكان إلى الواقع . وثالثاً : في نظرية مسدارج الحياة ، فإن مدارج الحياة (وهي المدرج الحسي ، والمدرج الأخلاق ، والمدرج الديني) لا يفضي الواحد منها إلى الآخر على نحو طبيعي متصل ، بل بنوع من الطفرة من الواحد إلى الآخر . ورابعاً : في نظرية الحطيئة . وخلاصة هذا كله أن الديالكتيك عند هيجل يسير متصلا كمياً ، بينما يسير عند كيركجور د منفصلا كيفياً على هيئة وثبات كيفية .

ثم ينقده خصوصاً فى فكرة «الرفع» ، التى هى فى الواقع المنفذ الواهى فى ديالكتيك هيجل. فالوجود فى حالة توتر مستمر ، ولا سبيل مطلقاً إلى رفع هذا التوتر ، لأنه من جوهر الوجود. والمتناقضات بالنسبة إلى أى موجود لا يمكن أن تنحل ، لأنه لا يستطيع أن يختار الواحد وينبذ الآخر ، بل لا بدله أن يلتى بنفسه فى معترك هذا التناقص ويظل فى حالة توتر مستمر بين الأطراف المتقابلة . وفى هذا التوتر عينه يقوم وجوده. ولوكان هيجل منطقياً مع مذهبه فى التقابل الوجودى لما قال بفكرة الرفع .

ويلاحظ ثالثاً أن الديالكتيك عند هيجل تتكون حدوده من تصورات مجردة ، وبالتالى غير ذاتية ، ولا صلة لها بالشخصية . ومثل هذا الديالكتيك المجرد لا يشارك فى عاطفية الوجود الحى ولا فى ذاتية الكائن المفرد ، ولذا لا ينطبق على الحياة الوجودية بالمعنى الذى يستعمل فلاسفة الوجود والفلاسفة الوجوديون هذا اللفظ . ومن هنا يريد كيركجورد أن يدخل فى هذا التساسل التصورى عند هيجل عنصراً وجدانياً عاطفياً ، خصوصاً أن أهمية الديالكتيك بالنسبة إلى الذات هو فى الارتفاع بتوته ها وانفعالها ، وبالتالى شعورها الحى بالوجود ، إلى الدرجة العليا . وهذا واضح إذا نظرنا إلى طبيعة الوجود كها بالوجود ، إلى الدرجة العليا . وهذا واضح إذا نظرنا إلى طبيعة الوجود أن يشعر حددناها . فإنه إذا كان الوجود توتراً ، فليس فى وسع الموجود أن يشعر

بالوجود ، أعنى بالتوتر ، دون انفعال وعاطفة ؛ ولذا فإن من يتأمل فى الوجود يفكر بافكار مشبوبة ملتهبة ، وعلى هذا فإن عنصر الانفعال والعاطفة لا بد أن يدخل فى الديالكتيك الحي الوجودى ، لا الديالكتيك الحجرد التصورى الذى نراه عند هيجل .

ذلك نقد كيركجورد للديالكتيك كما يفهمه هيجل. وهو نقد لو تأملناه لو جدناه مقوداً كله بفكرة رئيسية سائدة ، هى فكرة الوجودية . فإن هـذه الفكرة تقتضى الذاتية ، والذاتية تقتضى التوتر ، والتوتر بقوم على التفرد والكيفية ، وهذه النواحى الثلاث هى التى منها ينقد كيركجورد الديالكتيك عند هيجل .

وهذا بعينه يفضى بنا إلى نقد المقالة الثانية من مقالات هيجل الثلاث التي أوردناها آنفاً. فإن مصدر الخطأ فيها هو بعينه مصدر الخطأ في نظرية الديالكتيك لديه ، أعنى فكرة الوجودية . وسواء أكان الخطأ في المقالة الأولى هو العلة في ذلك الموجود بالثانية ، أم كان الأمر بالعكس ، فإن النتيجة واحدة وهي : أن ها هنا خطأ في فهم حقيقة الوجود . ونحن نميل إلى تفضيل الطرف الثاني لهذا الانفصال ، فنقول إن الخطأ في نظرية هيجل في الفرد والشخصية هو الأصل في خطأه في نظرية الديالكتيك ، لأنالديالكتيك تعبير عن الوجود ، وليس فرضاً يفرض عليه ، فالنزعة إلى القول بالكلى ، والكلى العيني المتقوم بوجه أدق ، هو الذي دفع بهيجل إلى سلب الديالكتيك طابع التوتر المستمر والتقابل الذي لا ينحل والتعارض الذي لا يرفع . وأياً ما كان الأمر ، فنظرية الشخصية عند هيجل تقوم على أساس غير صحيح من الناحية الوجودية .

ذلك أن الوجودية (١) الحقيقية ليست تلك التي يفهمها هيجل ، فإن

<sup>()</sup> تستعمل هذه الكلمة فيما يقابل كلمة Existence أو Existence وذلك للتمييز بينها وبين كلمة « وجود » العامة Sein ، Etre ونقصد بها ما يقصده منها الفلاسفة الوجوديون وخصوصاً كيركجورد : أعنى الشعور بالوجود شعوراً حياً وتحقيق ما فيه .

هذا لا يميز ، أو لا يكاد يميز ، بين الوجودية وبين الفكر ، بل يجعلهما شيئاً واخداً ، شأنه في هذا شأن المثالية الألمانية بوجه عام ، خصوصاً عتد فشته . وهذا إنما يتم على حساب الوجود لصالح الفكر ، مما يسلب الوجود تقومه وتحققه الباطن ، ويحلع عليه طابعاً من التجريد ، هذا الطابع الحاص بالفكر . وفي هذا نبذ للوجود وتشبث بالمجرد . وإذا كان هيجل ، والحق يقال ، قد حاول أن يطامن من حدة هذا الإفراط في إفناء الوجود في الفكر ، مما نجد نموذجه الأعلى عند فشته ، ومال عن طريق فكرة التقوم بالنسبة إلى الكلى إلى أن يضني على الفكر شيئاً من طابع الوجود ؛ ــ فانه لم يسر في هذه المحاولة إلى نتيجةواضحة فيما يتصل بهذا التوكيد لمعنى الوجود إلى جانب معنى الفكر . ولذا بتي مذهبه في مجموعه مذهباً عقلياً ، الأولية والأولوية فيه للفكر على الوجود ،ولم يختلف بهذا كثيراً عن مثالية فشته . وهذا أيضاً ما أخذه عليه شلنج، وإن كان هو الآخر سائراً في نفس الاتجاه إلى حد بعيد لا يميزه من هيجل ولا من فشته كثيراً ؛ فهو يقول : \_إن التصور الحجرد الحالي، وهو الذي على نحوه ينظر هيجل إلى الوجود ، لسب به حاجة إلى أن يمتليء ، لهذا السبب عينه وهو أنه خال. فليس التصور هو الذي يملأ نفسه ، وإنما الفكرة،أعنى أنا، أنا المتفلسف الذي يمكنني أن أشعر بالحاجة إلى السير من الخالي إلى المليء (١) . ومعنى هذا أن الشخص المفكر ، بوصفه كائناً موجوداً ، ذو نصيب في هذا الفكر . والوجود الذاتي للفرد العارف إذن لا ينفصل عن فكره.

والعلة فى أن الفكر يقضى على الوجود هو أن الوجود الحى ، أعنى المشعور به لا يتم به نسيج من الأضداد والمتقابلات ، وإذا كان كذلك فان الشعور به لا يتم إلا بمعاناة ما فيه من توتر عن طريق تجربة حية مباشرة ، أى دون أدنى

<sup>(</sup>۱) شلنج : «مجموع مؤلفاته» ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۹ ، اشتوتجرتوأوجسبرج ، سنة ۱۹۳۳ .

توسط . ولكن الفكر توسط ، لأنه صورة بين العارف وبين موضوع المعرفة ، وليس معاناة مباشرة ولا معاينة حية . ثم إن الفكر أو العلم يقوم على الكلى ، بينا الوجود وجود فردى شخصى جزئى ؛ ولذا اتسم الفكر بطابع العموم ، واتسم الوجود بطابع التفرد أو الفردانية ، وكان المثل الأعلى للأول الموضوعية ، بينما الذاتية أو الشخصية هي القيمة العليا للوجود الحي المشعور به . والنتيجة لهذا كله أن الفكر مضاد للوجود .

وهنا كانت الثورة الهائلة التي أحدثها أو أنذر بها كيركجورد . فبعد أن كان الفكر هو الذي يضع الوجود ، كما عبر عن ذلك ديكارت في مقالته المشهورة : أنا أفكر ، فأنا إذن موجود ؛ صار الفكر مضاداً للوجود . وتبعاً لهذا ، فانه كلما زاد الفكر قل الوجود ، وكلما زاد الوجود قل الفكر . ونقصد هنا الفكر بطريقة موضوعية لا طريقة ذاتية ؛ فان هذه من شأنها ، على العكس من ذلك ، أن تزيد في الشعور بالوجود ، وبالتالي في الوجود . وإذا نحن بدأنا من الفـــكر كي نصـــل إلى الوجود ، لم نصل إلى شيء ، كما برهن عملي ذلك كنت في نقده للحجة الوجدودية الحاصمة بإثبات وجــود الله ابتداء من الفكر . ولـكننا نستطيــع ، على العــكس من ذلك، أن نبلغ الفكر ، إذا ما ابتدأنا من الوجود . وبهذا يكون في وسعنا أن نحل المشكلة الكبرى التي تحطمت عليها رؤوس الفلاسفة السابقين جميعاً أعنى مشكلة الانتقال من الفكر إلى الوجود . فهوَّلاء لم يستطيعوا حل المشكلة إلا بالفرار منها ، بأن جعلوا الفكر هو الخالق للوجود كما ادعت المثالية الألمانية ، أو لِحَاوا إلى سلطة عليا خارجية تضمن لهم هذا الانتقال ، هي الله ؛ وهذا أو ذاك لا يحل المشكلة في شيء . ولهذا فان الوضع الصحيح لهذه المشكلة هي أن نبدأ بالوجود لكي نصل منه إلى الفكر ﴿ كشيء من بين عدة أشياء يتصف بها الشخص الوجودي ، أو الوجود الحمي .

والآن فما معنى الوجود ؟

هنا يجب أن نعود إلى نقطة البدء في هذا الفصل ، أى أن نعود إلى تقسيم الوجود إلى نوعين : وجود عام أو مطلق ووجود معين . أما الوجود العمام فقد عرفنا نظريته ، خصوصاً عند هيجل ، وانتهينا إلى أن هذا الوجود العام ليس وجوداً حقيقياً ، لأنه : إما وجود محدد صرف فيه النظر عن كل تعين ولم نصل إليه في الواقع إلا بالتجريد من الواقع ، وإما وجود كلى على هيئة الروح المطلقة أو «الصورة» أو «التصور». وهذا الوجود ، وإن كان أقرب إلى الواقع من الأول ، وأكثر ميلا إلى العينية والتقوم ، فانه هو الآخر نوع من التجريد ، إذ فيه يفني الفرد أو الشخصية في كلى غامض الإنسطيع أن نحده و نعينه إلا بواسطة الفرد ، أى أننا سنضطر إلى العود لا نستطيع أن نحده و نعينه إلا بواسطة الفرد ، أى أننا سنضطر إلى العود المقيق ، قد فهم على نحو يسلبه هذا الطابع ، خصوصاً معنى الحرية ومعنى الانشقاق والتوتر في داخل الوجود . فكأن فكرة المكلى المتقوم عند هيجل لا تزال بعيدة عن حل المشكلة ، وإن سارت في طريق هذا الحل خطوة أو خطوات .

وإنما يتم الحل الحقيق بنبذ فكرة الكلى ، والقول بالجزئى أو الفـرد . فالوجودية معناها الفردية ؛ والفردية معناها الخرية ؛ والخرية ، والحرية معناها وجود الإمكانية .

ولبيان هذا نقول إن الوجود المعين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وجود الموضوع، ووجود الذات، والوجود في ذاته. أما وجود الموضوع فنقصد به وجود الموضوعات الحارجية عن الذات العارفة أى وجود الأشياء في الزمان والمكان، سواء أكانت هذه الأشياء روحية أم مادية، واقعية محسوسة أم مثالية ذهنية. والحاصية الرئيسية لهذه الأشياء ولهذا النوع من الوجود أنه وجود أدوات، أى أشياء يحيل بعضها إلى بعض ويستخدم بعضها لبعض ؛ ثم إنه وجود ليس يعرف ذاته. وعلى العكس من ذلك نجد الوجود الثانى، أعنى وجود الذات

أو الأنا: فإن الأصل فيه أنه يعرف ذاته ، وقيمته الكبرى في هذه المعرفة اللذاتية الباطنة ، التي يكون فيها الأنا في علاقة ونسبة مع نفسه ، وهذا يميزه أيضاً من الخاصية الأولى لوجود الموضوع ، فان الإحالة في حالة هذا الوجود من موضوع إلى موضوع آخر غير نفسه ، بينا الإحالة في حالة وجود الذات إلى نفسها ، وهي إحالة لا تتسم بسمة الأداة كما في الموضوعات ، بل بسمة التوتر الحي والمكلية الحصبة التي تحاول أن تفض مضمونها بواسطة الايغال المدتدر في الاستبطان الذاتي . ولا يجوز أن يقال هنا : إنني في حالة الاستبطان أو المعرفة الذاتية أجعل من ذاتي موضوعاً ؛ صحيح أنها موضوع لذاتي أيضاً ، ولكنه موضوع على كل حال . نقول إن هذا القول غير جائز ، لأنني في هذه الحالة لا أكون ذاتي بالمعني الوجودي ، وإنما أكون موضوعاً للمعرفة ، لا للوجود ، لا يكاد أن يفترق في شيء عن أي موضوع آخر . لا يكاد أن يفترق في شيء عن أي موضوع آخر . وفي هذا سقوط للذات في الواقع ، كما أشرنا إلى هذا من قبل ، لأن فيه نقصاً للوجودية بسبب هذا التوسط الصادر عن العلم والفكر . والنتيجة لهذا إذن أن وجود الذات وجود غيره ، دون أن يحيل إلى وجود نفسه .

ونحن سمينا الوجود الأول وجود موضوع لأنه وجود بالنسبة إلى ذات ؛ أما إذا صرفنا النظر عن هذه النسبة ، فإن هذا الوجود يسمى الوجود فى ذاته . وهذا الوجود فى ذاته ، أو ما يسمى أحياناً باسم الشيء فى ذاته خصوصاً كما يفهمه كنت ، لا يمكن معرفته كما هو فى ذاته ؛ وبما هو فى ذاته ؛ هو س مجهولة ، افترضها كنت افتراضاً لا يبرزه حتى منطق مذهبه (١) . ولذا نبذها حتى أتباعه أنفسهم ؛ وأحسن ما يمكن أن يقال عنها إنها فرض محدد قصد به إلى وقف المعرفة الإنسانية عند حد معلوم ، ليس عليها أن تتجاوزه . وإذا كان الأمر على هذا النحو ، فإن هذه الفكرة وما يناظرها

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : « شوبنهور » ، ص ٣٣، ص ٧٧ . القاهرة ، سنة ٢ ع ١ ١٠

من وجود ينتسبان بالأحرى إلى نظرية المعرفة ، لا إلى نظرية الوجود ، وهذا يكفينا مؤونة البحث فى قيمتها هنا بالتفصيل ، فلندعها ونظرية المعرفة تفعل بها ماتشاء.

بقيت بعد هذا فكرتا وجود الموضوع ووجود الذات . فهل نرد الواحد إلى الآخر كما تفعل المثالية برد الموضوع إلى الذات ، أو المادية بردها الذات إلى الموضوع ؟ كلا ، ليس لنا أن نفعل هذا أو ذاك . ذلك لأننا إذا رددنا الواحد إلى الآخر ، لم نستطع أن نفهم الواحد ولا الآخر. فوجود الذات لا يمكن أن يفهم مستقلا عن عالم من الموضوعات فيه تحقق الذات إمكانياتها عن طريق الفعل وممارسة الأدوات ، بل لا بد لها أن تظهر في عالم تبذل فيه حريبها وتنتقل فيه ماهيتها من الإمكان إلى الواقع . أجل ! إن هذا سيؤدى إلى سقوطها ، ولكنه سقوط ضرورى ليس فيه معنى القدح ، أو على كل حال لا بد أن يكون ، وإلا بقيت إمكانية معلقة على هيئة وجودية ممكنة . والإمكانية المعلقة لا معنى لها إذا ظلت على هذا النحو من التعلق دون أن يكون ثمت تحقق أو ابتداء تحقق ، كها أشرنا إلى هذا من قبل. وما دام التحقق لا يتم إلا فى العالم ، عالم الموضوعات ، فإن الذات لا بد أن توجد فى العالم . فالوجود ــ فى ــ العالم إذن صفة ضرورية لا بد أن يتصف بها الوجود الممكن ، أو الماهية الذاتية ، كما بين لنا ذلك هيدجر . وبالمثل لا يمكن أن نرد وجود الذات إلى وجود الموضوع ونشتق ذاك من هذا ، لأن في هذا قضاء على الذاتية ، إذ ستصبح الذات موضوعاً من جملة الموضوعات في العالم ، وفي هذا إلغاء لجوهرها ، أي إلغاء لها . ولك أن تسأل بعد هذا : ولماذا لا نعدها موضوعاً من الموضوعات في العالم ؟ أو ليست الذات الواحدة في مقابل ذواتِ أخرى لا تقل عنها ؟ أو لسنا نضع هذه الذات ، لاكذات كلية واحَدَّة ، بل كذوات عدة ، وإلا وقعنا فيما أردنا تجنبه ، أعنى الكلى المطلق عند هيجل ؟

والجواب عن هذه الأسئلة يستدعى البحث فى معنى الذات التى نقصدها هنا .

أما الذات فهي الأنا المريد : فالشعور بالذات يتم في هذا القول : أنا أريد . ولكي يجد المرء ذاته ، فعليه أن ينشدها في فعل الإرادة ، لا في الفكر بوصفه فكراً ، أعنى الفكرحالة لاعملية ". ومن هنا كان الخطأ في مقالة ديكارت ، كما أشرنا إلى هذا من قبل . فإن الفكر فكراً لا يمكن مطلقاً أن يودى إلى الوجود ، وبالتالى إلى إثبات وجود ذات ، اللهم إلا إذا فهمنا الفكر هنا بمعنى فعل الفكر . فبهذا وحده يمكن إنقاذ مقالة ديكارت . ولكنه إنقاذ لا يمكن أن يفيده في شيء ، أعنى ديكارت ، لأننا سنكون هنا في الواقع بازاء مصادرة على المطلوب الأول ، أو على الأقل بازاء تحصيل حاصل . لأن معنى هذه المقالة سيكون في.هذه الحالة على هذا النحو : أنا ، أنا الذات المفكرة ، موجود . ولن نكون حينئذ بازاء انتقال من الفكر إلى الوجود ، بل انتقال من الذات إلى الوجود ، أو ــ والمعنى واحد ــ من الذات إلى الذات ، أو من الوجود إلى الوجود ، أى أننا هنا بازاء تحصيل حاصل . فكأن ديكارت إذن بهذه المقالة التي طنطن بها حتى أصم الآذان لم يقل شيئاً . ولذا نجد بعضاً من أنصار ديكارت يحاول أن يصوغها في هذه العبارة : أنا ، أنا المفكر ، فأنا إذن موجود . ولكن هذا خروج عما قصد إليه ديكارت ، ألا وهو أن ينتقل من الفكر إلى الوجود ، وقول بما نذهب إليه هنا وهو أن الشعور بالذات يأني بواسطة الإرادة أو الفعل ، لأن الأمر سيرتدحينئذ إلى فعل الفكر بوصفه فعلاً إرادياً، بعد أن كان يقصد به الفكر كحالة . ولهوُّلاء الأنصار أن يصوغوا قول ديكارت في الصيغة التي تستهويهم، ولكن بشرط ألا يخرجوا بهايعن المعنى الذي رمى إليه . وهم هنا قد جاءوا بعكس ما قال ، فان شاءوا أن يصوغوها على هذا النحو فلهم ما يشاءون ، لكن بشرط ألا يزعموا أن هذا هو مذهب ديكارت .

ولذا كان مين دى بيران مصيباً كل الإصابة حين نقد مقالة ديكارت على أساس فكرة الإرادة . فاستبدل بهذه المقالة مقالة تضادها ، هي : « أنا أريد ، أنا أفعل ، فأنا إذن موجود» (١) . وقال : « إذا كان ديكارت قد اعتقد أنه وضع المبدأ لكل علم ، والحقيقة الأولى البينة بنفسها ، بأن قال : « أَنَا أَفْكُر ، فأَنَا إِذِن شيء أُوجُوهُر يَفْكُرِ» — فإننا نقول خيراً من هذا . وبطريقة حاسمة ، معتمدين على بينة الحس الباطن التي لا تقبل الآتهام : أنا أفعل ، وأريد ، أو أفكر في ذاتي في الفعل ، إذن أنا علة ، إذن أنا موجود، أو أوجد حقاً على صورة علة أو قوة » (٢) . ثم يربط الإرادة بالحرية . لأنه حيث لا توجد حرية ، فلا إرادة ولا فعل ؛ فاذا قلنا بالارادة،فلا با أن نقول بالحرية . ولا معنى بعد هذا لوضع الحرية موضع التساول والإشكال : « إن وضع الحرية موضع الإشكال والمسألة معناه وضع الشعور بالوجود ؛ أو بالأنا ، وهما لا يفترقان عنها في شيء إطلاقاً ، موضع الاشكال كذلك . وكل سوأل عن هذه الواقعة الأولية يصير عبثاً ، لهذا عينه : وهو أن نجعل منها مسألة ومشكلة . إن الحرية ، أو فكرة الحرية ، إذا أخذت كما هي في ينبوعها الحقيقي ، ليست شيئاً آخر غير الشعور نفسه بفعلنا أو بقدرتنا على الفعل وعلى خلو المجهود المكوّن للأنا » (٣) . وعلى هذا فالشعور بالذات لا يتم ، في نظر مين دي بيران ، إلا بمارسة النفس لقوتها الخاصة ، ممارسة حرة خالصة من كل قيد من قيود الضرورة أو المصير أو أية قوة خارجية من قوى الطبيعة .

فالشعور بالذات هو الشعور بالأنا المريد . ولما كانت الإرادة تقتضى الحرية ولا تقوم إلا بها ، فالشعور بالذات يقتضى الشعور بالحرية . ومن هنا فإن الذات والإرادة والحرية معان متشابكة يؤيد بعضها بعضاً . إن لم يقم

<sup>(</sup>۱) مؤلفات « مین دی بیران» ، نشرة کوزان ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲) « مؤلفات مین دی بیران غیر المنشورة » ، نشرها ارنست نافی ، جب،

ص ۹۰۹ – ص ۱۶۰۰ . (۳) المرجع نفسه : ج ۱، ، ص ۲۸۶ .

مقامه . ولهذا فإن الشعور بالذات يزداد بمقدار ما يزداد الشعور بالحرية ، وبالتالى بالمسئولية . والذات الحقة ، الذات البكر التى تستمد وجودها من الينبوع الصافى للوجود الحقيقى ، هى الذات الحرة إلى أقصى درجات الحرية ، الحاملة لمسئوليتها بكل ما تتضمنه من خطر أو قلق أو تضحية ؛ والحرية إذن هى رمز الألوهية فى الإنسان ، والمعنى الأعلى لـكل وجود إنسانى .

ولكن الحرية تقتضى الإمكانية ، لأن الحرية تتضمن الاختيار ، وكل اختيار هو اختيار بين ممكنات . فإذا كان جوهر الذات هو الحرية ، فماهيتها تقوم إذن فى الإمكانية . ولكن الإمكانية هنا ليست إمكانية مطلقة بمعنى أنها خالصة من كل تحقق ، بل لا بد لها أن تتحقق ، وإلا لما كانت خليقة باسم الإمكانية ، كها قلنا ذلك من قبل مراراً . ومعنى تحققها أن تختار من بين الممكنات ، حتى إذا ما تم الاختيار ، انتقلت الذات من حالة الحرية لل حالة الضرورة . ولهذا يقول كيركجورد : «إن الحرية ديالكتيك لمقولتين : هما الإمكان والضرورة » (١) . والضرورة هنا هى التحقق للإمكانية على هيئة : وجود — فى — العالم . ومن هذه الناحية إذن نثبت أيضاً ما قلناه من قبل من أن الذات لا بد أن توجد بين موضوعات ، على صورة : وجود — فى — العالم .

نحن إذن بازاء نوعين من الذات ، أو بالأحرى من وجود الذات : ذات مريدة حرة لا تحتوى غير إمكانيات لم تتحقق بعد ، وذات قد اختارت فتحقق بعض إمكانياتها وهي في طريقها إلى تحقيق الكل ، وهذا التحقق يتم في وسط أشياء. ووجود الذات على النحو الأول هو ما يسمى باسم الوجود

<sup>(</sup>۱) كيركجورد: «المرض حتى الموت» ، الترجمة الفرنسية لكنود فرلوف وجان جاتو (بعنوان: « مقالة في اليأس») ، ص ۸۷ ، باريس سنة ۱۹۳۹ .

الذاتى الممكن ، ولما كانت هذه الإمكانيات جوهر الذات وماهيتها ، فيمكن أن تستمى باسم الوجود المهاهوى (1) . فالوجود الماهوى هو الوجود الذاتى على صورة إمكانيات ذاتية لم تتحقق كلها بعد ، أو لم يتحقق منها شيء . وهو وجود يمتاز خصوصاً بالحرية المطلقة ، الحرية التي تريد اللامتناهي على نحو لا نهائى ، على حسد تعبير كيركجورد الجميل . والصلة فيه ليست صلة بين ذات وذوات أخرى ، أو بين ذات وأشياء في العالم وإنما هي صلة بين الذات وبين نفسها ، ومن هنا لا يمكن أن تكون موضوعاً . أما في حالة وجود الموضوع ، فإن الصلة هني بين الشيء أو الذات وبين شيء أو ذوات أخرى .

وفكرة الصلة هنا أو الرابطة هي الفكرة الرئيسية المميزة في هذا التقسيم لأنواع الوجود ، وعلى أساسها إذن نستطيع أن نقسم الوجود كما فعل يسبرز (٢) إلى كانة أقسام ، ونقصد بالوجود هنا وجود الذات : وجود الذات على هيئة الآنية التجريبية ، ووجود الذات كشعور بمعني عام ، الذات على هيئة هذا الجسم ، أو هذا الفرد ، مع شعور غير محدد بذاتي بين أشياء على هيئة هذا الجسم ، أو هذا الفرد ، مع شعور غير محدد بذاتي في مرآة قيمتي في نظر البيئة المحيطة . . ولسكني حين أنظر إلى نفسي ذاتاً في مقابل ، أو إلى جوار ، ذوات أخرى شاعرة بنفسها كشعور ذاتي بنفسها، في مقابل ، أو إلى جوار ، ذوات أخرى شاعرة بنفسها كشعور ذاتي بنفسها، المدرجة أن الواحدة تقوم مقام الأخرى ، لكن لا بمعني أن كل ذات هي بعينها الأخرى ، لكن بمعني الذاتية على وجه الإطلاق ــ فإن وجود الذات هنا هو الوجود كشعور بمعني عام ، أو هو الذاتية إطلاقاً . وكل شعور يكون في هذه الحالة مشاركاً في هذا الشعور المطلق ، بالقدر الذي يكون به مدركاً من الموضوعات الحارجية ما يدركه كل شعور آخر لذات أخرى .

<sup>( )</sup> Existenz بالمعنى الذي لهذا اللفظ في فلسفة الوجود عند هيدجرويسبرز.

<sup>(</sup>٢) كارل يسبرز: « فلسفة » ج ١ ، ص ١٣ – ١٥ ، برلين ١٩٣٢

والصلة هنا إذن صلة بين ذات وذوات أخرى ، بينا كانت في حالة الوجود الأول صلة بين ذات وموضوع في الواقع التجريبي . ولكن حينا تصبح الصلة بين الذات وبين نفسها ، تكون في حالة الوجود الماهوى . وبذا نستطيع الإجابة عن الأسئلة التي وضعناها من قبل ، فنقول : إننا لانستطيع أن نعد الذات موضوعاً من الموضوعات في العالم إلا بالمعنى الأول لاوجود الذات . وعن السؤال الثاني نستطيع أن نجيب قائلين : أجل ، إن الذات الواحدة في مقابل ذوات أخرى ، ولكن هذا ليس الوجود الحقيقي للذات الحقيقية ؛ وإنما الوجود الحقيقي هو الوجود الماهوى ، لأن الصلة فيه بين الذات وبين نفسها ، وليس في هذا إذن شيء من التشويه لها أو النقص من الذات وبين نفسها ، وليس في هذا إذن شيء من التشويه لها أو النقص من قدرها ، أو الحلط بينها وبين الأشياء الأخرى من ذوات أو أدوات . وهذه الذات إذن ستكون ، لا كلية كما يزعم هيجل ، بل فردية إلى أقصى حدود الفردية ، وإن شئت فقل إنها الفردية المطلقة . وبهذا يتم الحواب عن السؤال الثالث والأخير .

وهذه الفردية المطلقة أو هذا الأنا هو الوجود الأصيل ؛ أو هو الأصل الذي أصدر عنه في كل أفكاري وأفعالي ، أو كما يقول يسبرز ، «إن هذا الوجود الماهوي هو ما هو على صلة بذاته » (١) ، أو كما يقول كيركجورد : «إن الأنا هو صلة تتصل بنفسها ؛ أو بعبارة أخرى ، إنه ، في الصلة ، الاتجاه الباطن لهذه الصلة ؛ والأنا ليس هو الصلة ، ولكنه عود الصلة على نفسها ... وفي الصلة بين حدين ، الصلة تُدُخل عاملاً ثالثاً على هيئة وحدة سلبية . والحدان على اتصال بالصلة ، وكل يوجد من حيث صلته بالصلة ، فثلا بالنسبة إلى النفس ، الصلة بين النفس وبين الجسم فيست إلا صلة فحسب . ولكن إذا كانت الصلة ، على العكس من ذلك ، فيست إلا صلة فحسب . ولكن إذا كانت الصلة ، على العكس من ذلك ، على اتصال بنفسها ، فإن هذه الصلة الأخيرة حد ثالث إيجابي ، ونكون هنا

<sup>(</sup>١) يسبرر: الموضع بعينه ، ص ١٥.

بازاء الأنا » (١). أعنى أن الصلة بين الذات ونفسها ليست صلة سلبية ، بل صلة إيجابية فيها تكون الذات فى حالة امتلاك لنفسها وشعور بذاتها ، على نحو مقارب لما يقوله هيجل عن الروح الكلية .

هذه الصلة الذاتية هي الصلة العليا التي تتصف بها الذات في حالة صفائها وبكارتها ، وفيها تكون وحيدة مع نفسها ومع مسئوليتها الهائلة ، شاعرة بأن لها معنى لا نهائياً شعوراً يصدر إليها من كون حريتها مطلقة، وهي حالة تقرب من تلك التي نشدها كبار الصوفية وعبرت عنها القديسة تريزا الآبلية فقالت : « أنا وحدى مع الله وحده » ؛ وهو قول لو ترجم إلى لغة الفلسفة لـكان معناه تماماً : أنا وحدى مع ذاتى وحدها . وهذا ما قاله كيركجورد أيضاً حين جعل الحد الثالث في الصلة بين الذات ونفسها هو الله ، لأن الله ليس ثمت إلا من أجل الفرد. فكأن الذات في حالة الوجود الماهوي إذن في عزلة كاملة ، قد غلق من دونها كل باب وكل نافذة لا تفتح على ذاتها، لأن أى اختلاط مع الذوات الأخرى أو مع الأشياء في العالم فيه تدنيس لها ، وتعكير لصفائها ، وفض لبكارتها . والوجود الحقيق إذن هو الوجود الذاتي ؛ أما الوجود الموضوعي ، أعني الوجود بين الموضوعات ، والحياة على غرار الموضوعات ، فوجود زائف. هو وجود تشتت وضلال وتزييف للذات الحقة ، لأنني لا أكون فيه مالكاً لذاتي ، بقدر ما تكون الأشياء مالكة لى . ماذا أقول ! بل إنني أكون فيه مُلكاً للموضــوعات ، فانياً فيها فاقداً بهذا ذاتي فيها ومن بينها . وفي هذا يقوم سقوطها .

فالسقوط إذن يأتى بانتقال الدات من حالة الوجود الماهوى أو الممكن ، إلى حالة الوجود العيني المتحقق في العالم ، وهو المسمى باسم الآنية (٢) .

<sup>(</sup>۱) كبركجورد : الكتاب نفسه ص ۹۱ – ۹۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع ما قلناه من قبل ص ه ، تعليق عن هذا اللفظ وإمكان استعاله ترجمة للكلمة Dasein ولذا فمن الآن فصاعدا سنستعملها ترجمة لهذا اللفظ ،

وفيه يكون المرء في حالة : وجود ــ في ــ العالم بين أشياء أو موضوعات . وجوهر الموضوع الإحالة على هيئة أداة تحيل إلى غيرها كوسيلة لها . وسأكون كذات في العالم إذن موضوعاً، وبالتالي أداة . ومن هنا أولا ، أي بوصفي أداة كأى موضوع آخر ، تسقط قيمة الذات بوصفها ذاتاً . وفضلا عن هذا فإن الذات بين الذوات الأخرى في العالم لا تستطيع إلا أن تفني فيها ، ومن هذه الذوات الأخرى يتكون كائن هائل مجرد هو المسمى باسم «الناس»: وحينئذ لا أفكر إلا كما يفكر «الناس» ، ولا أعمل إلا وفق ما يرتضيه « الناس » ، وسيكون « الناس » فى هذه الحالة مصدر التقويم والفكر والفعل، وبالتالي مصدر الوجود . وبذا تفقد الذات صلتها الحقيقية ، أعنى صلتها بنفسها ، وتصبح صلتها مع الغير ، وهم فى هذه الحالة الناس ، ثم الأشياء . ولما كانت الصلة بالذات هي الحقيقية وحدها ، فإن هذا الاتصال بالغير وبالأشياء سقوط للذات . وهو سقوط يتدرج تبعاً لكيف الغير وكمَّمة . فإذا كان مع أكبر عدد من «الناس» ، فإنه يكون إذن في أكبر حال من السقوط من حيث الحم ؛ وإذا كان مع الأشياء أكثر مما مع الناس ، كان السقوط أشنع من حيث الكيف . ولما كان الكيف أعلى من الكم ، فإن هذا السقوط الثاني أشنع من الأول . والنتيجة لهذا أن الشرف في رتبة الوجود يتناسب تناسباً عكسياً مع الاتصال بالغير أو بالأشياء ؛ أو ، على حد تعبير جبريل (١) مارسل ، كلما زاد الملك نقص الوجود . وتحليل هذا السقوط يكوّن الجزء الرئيسي من كتاب « الوجود والزمان » لهيدجر ، وبخاصة في الفصل الرابع من القسم الأول ( بنود : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) .

ولكن هذا السقوط ضرورىكها قلنا ، لأن الوجود الممكن لا بد أن يتحقق على هيئة الآنية ؛ وذلك بأن يعلو على نفسه ، وبنــوع من التصميم والعزم

<sup>(</sup>١) راجع كتابيه: «يوميات ميتافيزيقية»، ط ، سنة ه ١ ٩ ، و الملك والوجود»، ١ ٩٣٥ و وراجع مقاله في هذا المعنى في كتابه: «من الاباء إلى النداء»، ص ٥٠ - ٠٨٠

يحقق شيئاً من إمكانياته في العالم بين الذوات الأخرى ووسط الأشياء والموضوعات . ولعل هذه الضرورة هي العلة في أن هيدجر لا يريد أن يفهم من هذا السقوط أي معني من معاني القدح ، ولا يربطه بأية صلة من صلات التقويم . فيقول إن السقوط لا يتضمن أي تقويم سلبي . وإنما كل ما يدل عليه هو أن «الآنية هي أولا وبالذات في «العالم» المثير للهم . . . فإن سقوط الآنية يجب ألا يفهم على أنه «انحدار» من «حالة أصلية» أسمى وأطهر ، إذ ليست لنا عن هذا أية تجربة من الناحية الموجودية ، كما أننا لا نملك عنه من الناحية الوجودية أية إمكانية أو دليل للتفسير (١)» . ومع هذا فإن هذا الإيضاح من جانب هيدجر غير مقنع ، لأنه يجعل السقوط هذا فإن هذا الإيضاح من جانب هيدجر غير مقنع ، لأنه يجعل السقوط للذات الحقيقية . والسبب في هذا الإيضاح هو في أغلب الظن حرص هيدجر وليس بحثاً تقويماً . وما من شك في أنه مصيب في هذا التمييز بين الميدانين ، وليس بحثاً تقويماً . وما من شك في أنه مصيب في هذا التمييز بين الميدانين ، فإن الأحكام الوجودية أفسدتها . لذا وجب الحرص على مراعاة التمييز بين كلا النوعين من الأحكام . لذا

والمهم فى كل ما قلنا حتى الآن عن وجود الذات ، أن نفهم أن ثمت وجودين : وجوداً للذات على هيئة إمكان ، ووجوداً لها على هيئة واقع . ويتم الانتقال من الإمكان إلى الواقع بفضل الحرية . فبواسطة الحرية التى للذات الممكنة تختار الذات بعضاً من أوجه الممكن وتحققه عن طريق الإرادة وهذا التحقق العينى يتم فى العالم ، ويسمى حينتذ بالآنية . وهذه الآنية نوع

<sup>(</sup>۱) هيدجر: «الوجود والزمان» ، ص ۱۷۵ – ص ۱۷۹ . وهنا يلاحظ أن ontisch من الواجهب أن يفرق بين الناحية الموجودية والناحية الوجودية : فالأولى ontologisch هي المتصلة بالكائن الموجود وتنظر إليه من الناحية الواقعية الما الثانية الموجود ، وتنظر خصوصاً من ناحية العلو أو الامكان . راجع رسالتنا: «مشكلة الموت » ، ص ۷۷ – ص ۲۸ ، تعليق (مخطوطة) .

من التفسير والفهم ، كما يقول هيدجر ، للوجود الممكن أو الوجود الماهوى. والآنية مطبوعة على هذا التفسير للوجود الممكن أعنى عرض ما فيه ، لأن في هذا كيفية وجودها ، أى أنها لا تتم إلا على هذا النحو ، وإلا لما كان ثمت تحقق ، وبالتالى لم تكن ثمت آنية . والمصدر الذى عنه تصدر الآنية فى تفسيرها للوجود الممكن هو الزمان . ولهذا فإن كل محاولة لفهم الوجود عامة والآنية بوجه خاص بغير الزمان محاولة محفقة : فالزمان هو العنصر الأساسى فى تكوين الآنية ، وهو العامل الأصلى فى انتقال الوجود الممكن إلى حالة الآنية ، والزمانية حالة جوهرية للوجود المتحقق أى الآنية . وعلى هذا فلا بد لنا ، كيا نفسر حقيقة الوجود عموماً ، أن نلجأ إلى الزمان فنفسر الوجود من ناحيته ، وسنرى حينئذ أن الزمان يمكن أن يفسر به فنفسر الوجود من ناحيته ، وسنرى حينئذ أن الزمان يمكن أن يفسر به الطابع الأصلى للوجود ، ولكل ما فى الوجود .

وعدم تفسير الوجود على أساس الزمان هو العلة فى إخفاق ما قال به الفلاسفة من مذاهب فى الوجود حتى الآن . والذين حاولوا منهم إدخال الزمان – إلى حد ما – فى تفسير هم لبعض أنحاء الوجود ، لم يفهموا الزمان بمعناه الحقيقى ، بل كانت لديهم عنه فكرة : إما مبتذلة زائفة ، وإما ناقصة . ولذا لم يستطيعوا الإفادة منه ، وذهبت جهودهم فى إدراك معنى الوجود دون طائل . نقول هذا عنهم جميعاً ، ولانستثنى أحداً ، ابتداءً من أرسطو – أول من عنى به فى شيء من التفصيل – حتى برجسون الذى سعى جهده لحعل مذهبه فى الوجود يقوم عليه .

ذلك أنهم فهموا الزمانية بمعنى الوجود «فى الزمان» ، ووفقاً لهذا قسموه أقساماً : فقسم من الوجود يخضع للزمان ويجرى فيه كأحداث الطبيعة والتاريخ ؛ وقسم لا يخضع له ولا يرتبط به كالنسب الرياضية ؛ وكل هذا فى داخل الوجود الطبيعى أو هذا الوجود . ثم قسموه قسمة ثنائية أخرى إلى وجود فى الزمان ، هو هذا الوجود الثانى ، ووجود فوق

الزمان هو الوجود الأزلى الأبدى ؛ بينهما هوة قال البعض ليس من الممكن عبورها ، وحاول البعض الآخر أن يجتازها بسلسلة من المتوسطات . وساعد على إيجاد هذه التفرقة الأخيرة خصوصاً نزوع الفلاسفة السابقين إلى التخلص من التغير ونشدان الثبات ، منذ أن أثار المشكلة هير قليطس والإيليون بوجه خاص ، أو بعبارة أخرى حاولوا التخلص من هم الزمان ، ومن قانون التغير الناشيء عنه أو العكس ، أى الحلاص من التغير بالتخلص من مصدره ، وهو الزمان .

فإذا كانوا قد قصدوا من وراء هذه التفرقة الحلاص من هم الزمان بالتمنى والرجاء ، فلهم وما يبتغون ، فإن لكل أن يتمنى ما يشاء : لكن على أن يفهم على أنه أمنية ومطمح ، ينتسب إذن إلى ميدان الأخلاق ، لا إلى ميدان علم الوجود وتفسيره كما هوفى تركيبه. ولكنهم ويا للأسف قد قلبوا الأمانى حقائق ، فراحوا يسعون إلى استبعاد الزمان من تفسير الوجود ومعناه قدر المستطاع ؛ وفى هذا كانوا متأثرين من غير شك : إما بنزعة دينية صوفية أسطورية ، كما هى الحال لدى أفلاطون وأفلوطين وأوغسطين ؛ أو بنزعة عقلية تجريدية تصورية ، كما نجدها خصوصاً عند أرسطو وكنت وهيجل .

إنما الوضع الصحيح - عندنا - أن نفهم الوجود على أنه زمانى فى جوهره وبطبيعته؛ وتبعاً لهذا فإن كل ما يتصف بصفة الوجود لا بد أن يتصف بالزمانية . وليس معنى الزمانية مجرد الوجود «فى الزمان» - وكأن الزمان إطار يجول فيه الوجود أو إناء يحتويه كما ينظر عادة إلى المكان فيخلط بين الزمان والمكان . بل فضلا عن هذا فإن ما يدعونه «فوق الزمان» أو «خارج الزمان» هو أيضاً زمانى ، وزمانى بالمعنى الإيجابى . وصفة الزمانية إذن تطبع نفسها على كل موجود وتشيع فيه روحه الحقيقية ؛ وهى المقوم الجوهرى لماهية الوجود، والفاعل فى تحديد معناه والصورة التى على نجوها يبدو.

وتفسير الوجود على هذا النحو فيه ثورة لا تقل فى عنفها وخطر نتائجها عن تلك التى قام بهـ كوبرنيـكس فى علم الفلك . فإذا كان كنت قــــد تعـت مذهبه النقـدى بأنه ثورة كوبرنيكية فى نظرية المعرفة ، فنى وسعنـا أن ننعت هذا التفسير بأنه ثورة كوبرنيكية فى علم الوجود .

## الزمان اللاوجودى

القاعدة الذهبية لكل نقد سليم أن يقوم على مبدأ واحد . أما أن يضرب المرء المذاهب بعضها ببعض ، فما أيسره من عمل ، خصوصاً فى الفلسفة حيث لا يوجد مذهب إلا وله ما يضاده ! ولكنه عمل فاسد بقدر ماهو يسير ؛ وفى اللجوء إليه خيانة وتناقض ونزوع إلى المراء السلبى ، دون رغبة فى تحصيل إيجابى . فالمذهب الحق وحدة "عضوية "تخالق دفعة واحدة وترتبط على نحو لا يتيسر معه فصل عضو عن الكائن إلا بالقضاء عليه كله . فليس على الناقد بعد هذا إلا أن يأخذه كله أو يرفضه كله . ومن هنا أخفق كل مذهب توفيتي أو تلفيتي ، أى كل مذهب يأخذ جزءاً ويترك آخر ، أو ينقذ الجزئيات منعزلة دون ربط لها بمركز الوحدة باستمرار .

والدراسة النقدية التاريخية إذن لا بد أن تكون من وجهة نظر واحدة ، فتعارض المذاهب كلها بمذهب واحد ، لا بمذاهب عدة ومبادىء مختلفة . وكل ما يطلب إلى الناقد هنا هو أن يكون أميناً فى العرض لمذهب الحصم ، وكل ما ينقده كما يشاء .

ونحن تعتنا التفسير الجديد للوجود على أساس الزمان بأنه ثورة . وكل ثورة تبدأ بهدم الأوضاع السابقة ، وفي ميدان الفكر بنقد نظريات السالفين في ميدان معين بالذات . فعلينا إذن أن ننقد ، عارضين ، ما قاله الفلاسفة من قبل في الزمان . وغرضنا من هذا النقد ليس سلبياً كله ، بل هو إيجابي في أهم نتائجه ، وذلك أن يكون النقد أداة لاستخلاص المشاكل والشكوك للتي يتضمنها موضوع النظر ، ثم لوضعه بعد في الوضع الصحيح ، المؤدى إلى تحقيق الغاية ، وهي عندنا هنا تفسير الوجود على أساس الزمان .

والمذاهب التى وضعها السالفون فى الزمان يمكن أن ترد فى النهاية إلى ثلاثة رئيسية : المذهب الطبيعى ويمثله أرسطو الذى حلل الزمان تحليلا يمكن أن يعد الصورة العليا للزمان ، والوجود المرتبط به ، عند الأوائل ، نعنى اليونان ؛ والمذهب النقدى أو المتصل بنظرية المعرفة ، وهو الذى أقامه كنت وسار عليه من تأثروه حتى نهاية القرن الماضى ؛ ثم المذهب الحيوى الذى فصله برجسون . هذا فى داخل ميدان الفلسفة الضيق . وهناك فى الفزياء مذهبان : المذهب المطلق ويمثله نيوتن ، والمذهب النسبى ويمثله اينشتين .

أما مذهب أرسطو (١) فأوضح صيغة خلفتها لنا النظرة اليونانية . وفضله في التعبير بطريقة مفصلة شاملة دقيقة عما قاله السابقون ، وفي إثارة الإشكالات والشكوك المتصلة بالزمان كها هي عادته في كل أبحاثه ، مما من شأنه أن يجعل أرسطو يبث آراء ووجهات نظر كثيراً ما تكون خصبة قابلة للنمو في تيارات جديدة من بعد ؛ وإن كان هو لم يتعمقها ولم يستخلص كل نتائجها ، بل ظل دائماً يدور في نطاق الروح القديمة (أي اليونانية).

فالتعريفِ الذي يقدمه لنا أرسطو في الزمان ، وهو أن «الزمان مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر» («السماع الطبيعي» : ۲۱۹ ب ، س۲) يشبه كثيراً التعريف الذي قال به من قبل أرخوطاس الترنتي ، الفيثاغوري المعاصر لأفلاطون ، والذي أورده لنا سنبلقيوس في شرحه على كتاب «المقولات» لأرسطو(۲). وهذا التعريف هو أن «الزمان مقدار لحركة

<sup>(</sup>۱) العرض الشامل لنظريته في الزمان قد وضعه في « السماع الطبيعي » م ٤ ف ١٠، ص ٢١٧ اس ١٠ ؛ يضاف اليه مواضع متفرقة في « ما بعد الطبيعة » و « النفس » و « التذكر » ، ثم المقالات الأربع الأخيرة من « السماع الطبيعي » أيضاً .

<sup>(</sup>۲) سنبلقیوس : « شرح المقولات لأرسطو » ، ص . ۳۰ – ص ۳۰۱ ، نشر ق كارل كلبفلیش ، برلین سنة ۱۹۰۷ . وراجع ترجمة هذه الفقرة إلىالفرنسية ، وشرحها فی كتاب بییر دوهم : «نظام العالم من أفلاطون إلى كوبرنیك» : ج ۱ مص ۸ ، باریس سنة ۱۹۱۳ .

معلومة ؛ وهو أيضاً على وجه العموم المدة الخاصة بطبيعة الكون » . ويشرح سنبلقيوس هذا التعريف فيقول : إن كل الحركات في العالم لها علة أولى أو محرك أول . وهذا المحرك الأول قد قال عنه أرسطو إنه غير متحرك ؛ أما أفلاطون فقال على العكس من ذلك إنه متحرك ، لأنه النفس الكلية ، وهي حية ، وإذن متحركة بذاتها . ويبدو من كلام سنبلقيوس أن رأى أرخــوطاس هو رأىأفــلاطون ، وتبعــاً لهذا فإن أرخوطاس يرى إذن أن المحرك الأول هو النفس الكلية أو نفس العالم . وهي متحركة بذاتها فى ذاتها ، وعن حركتها تصدر بقية ُ ما فى العالم من حركات . والحركة الأولى إذن هي حركة النفس الكلية بذاتها في ذاتها ، أي حركتها الباطنة . وعن هذه تصدر حركة ثانية خارجها ، هي الحركة العامة للبكون ، وهاتان الحركتان. وأولاهما علة الثانية ، تحدثان معاً؛ ولذا فإن علينا أن ننظر إليهما على أنهها حركتان ذواتا دور واحد . وعن هذه الحركة الثانية تصدر بقية الحركات الجزئية في العالم: من حركات دورية دائرية للأفلاك وحركات الكون والفساد في العالم السفلي . والزمان عند أرخوطاس يتعين بواسطة هذه الحركة الثانية ، أعنى الحركة العامة للكون . ووحدة الزمان هي المدة التي لكل دور من أدوار هذه الحركة، وتلك هي ما عناه بقوله :المدة الحاصة بطبيعة الكون . والزمان الفاصل بين حادثين هو المقدار الناتج عن حساب الدورات أو كسور الدورة التي للحركة العامة للكون ، مما يتم بين هذين الحادثين . لما كانت الحركة العامة للكون تحدث مع الحركة الباطنة للنفس الكلية ، فإن في وسعنا أن نقول أيضاً إن الزمان هو مقدار دورات هذه الحركةالأخيرة.

ثم يعنى سنبلقيوس بإظهار الفارق بين هذا التعريف وبين تعريف أرسطو والرواقيين على الرغم مما يبدو من أن تعريف أرخوطاس يضم تعريف هولاء، نظراً إلى أن أرسطو قد عرف الزمان بأنه مقدار الحركة ، وزينون الرواقى عرفه بأنه ليس إلا مدة كل حركة ، بينا عرفه كريسفوس بأنه مدة حركة الكون . فبقول إن تعريف أرخوطاس ليس تعريفاً جامعاً بين هذه التعريفات

الثلاثة (المتأخرة عنه) ؛ « وإنما هوتعريف قائم بذاته له معناه المستقل عن أقوال الفلاسفة الآخرين . فهو لا يقول أولاً إن الزمان مقدار كل حركة ، كما سيقول أرسطو فما بعد ، وإنما هو مقدار حركةمعلومة معينة ؛ أى ليس مقدار واحد من الأجسام الجزئية ِ في العالم ، مثل حركة السهاء أو الشمس أو أية حركة أخرى منسوبة خاصة إلى واحد من المتحركات الجزئية .وإلا، فإنه لو كانت الحال على ذا النحو، لما أمكن أن 'يعد" الزمان مبدأ، ولن يكون خليقاً بأن يعد ، من حيث أصله ، من بين الموجودات الأولى . وإنما يقصد أرخوطاس بهذا القول يقيناً حركة أولية أصلية تكون علة بقية الحركات . . . ويبدو إذن أن موَّلفنا (أي أرخوطاس) يقصد بهذا القول الحركة الجوهرية للنفس (الكلية) ، أي صدور العقولالتي هي من حيث جوهرها في مرتبة أدنى منها ، وتحوّل هذه العقول بعضها إلى بعض . فهذه الحركة هي تلك الحــركة المعلومة التي يومُكد ارتباطها بالزمان ، وهو يقــول عن المقدار الذي يقيس هـذه الحركة إنه هـو المحدث للكون ، أي أنه يصنع الموجودات الكاثنة في العالم ؛ وهذا المقدار هو أيضاً الذي يعين الانتقالات والتحولات أو التغيرات بواسطة صدورات العقول المتولدة عنه . وهو هو الزمان الحصب في أعماله . . . ويبدو أنه ينظر إلى الزمان كأنه ناشيء في آن واحـــد عن الحركة الأولى ، أعنى تلك الباقيـــة في باطن النفس ، وعن تلك الناشئية عن هذه ؛ وإلى هذه الحركة الأخيرة تنتسب كل حركة أخرى وتقارن ، وبها تقاس ؛ ولا بد في الواقع من أن يكون المقياس قابلا لأن يوضع فوق الشيء المقيس ، وفي الآن نفسه ، أن يقوم بالنسبة إليه بدور المبدأ له » .

وهذا التعريف الذى قال به أرخوطاس ليس هو أول من وضعه أو قال به ؛ وإنما هو تعريف نجد معناه وأصوله لدى المدارس الفيثاغورية ، وغيرها من المدارس القديمة التي يحددها لنا سنبلقيوس بالدقة حين يقول فى الموضع عينه : «وأقوال الأقدمين تتفق مع التعريف الذى قال به أرخوطاس ؛

فبعضهم يعرف الزمان ، كما يدل عليه هذا اللفظ نفسه ، بأنه دورة معينة تقوم بها النفس الكلية حول العقل ؛ وبعض آخر يربطه بالحركات الدورية للنفس (الكلية) وعقلها الحاص ؛ ونفر ثالث يربطه بالذورات الدائرية . . . . للكواكب . والصيغة الفيثاغورية تضم معاً كل هذه التعريفات ؛ فإن المدة العامة للطبيعة الكلية تشتمل في داخلها ، بوجه عام ، على كل الطبائع ؛ وتمتد إليها جميعاً بلا استثناء » (ص ٣٥١ ؛ وراجع أيضاً « شروح كتب الطبيعة لأرسطو» له أيضاً ، في النشرة عينها : ص ٧٨٦) .

واللمحات البارزة فى هذا التعريف الذى نستطيع إذن أن نقول عنه إنه التعريف العام الشائع عند اليونانيين قبل أرسطو ، هي : أولا : ارتباط الزمان بالحركة . ثانياً : أنه مقدار الحركة وليس الحركة نفسها . ثالثاً : أنه، ولو أنه مقدار الحركة ومقياسها ، فإنه في الآن نفسه يقاس هو ذاته بالحركة. رابعاً : أن هذه الحركة التي يقاس بها هي الحركة العامة للـكون . خامساً : أنه مصدر الكون والفساد ، وهو بالتالي قوة فاعلة وليس شيئاً سلبياً . سادساً : أنه ليس متوقفاً ولا مرتبطاً بالنفس الإنسانية ، وإن كان مرتبطاً بنفس حية هي النفس الكلية . وليس لنا أن نزعم هنا أن النفس الكلية يمكن أن تفسر أسطورياً على أنها النفس الإنسانية مرفوعة إلى درجة أقوى ، نظراً إلى أن الـكون فى نظر الروح اليونانية عامة كاثن حى أكبر . ومن هنـا لا يمكن إلا أن يقــال إن نظرة الروح اليونانيــة عامة إلى الزمان نظرة موضوعية ، لا ذاتية ، كما سنرى في العصر الحديث ، ابتداء من كنت على وجه الخصوص . كما يلاحظ سابعاً : أن الزمان قد نظر إليه هنا نظرة كمية، أعنى أنه مقدار راتب متصل ثابت المدة ؛ وأنه إلى جانب هذا يمر فى دورات دورية ، كل منها تكون مدة هي ما سيسميه أفلاطون باسم السنة الكاملة τέλιος ένιαυτος ، أو ما سيسمى فيها بعد باسم السنة الكبرى الأفلاطونية. والكون علىهذا الأساس يمر في حياثه المتصلة بدورات متعاقبة ، قال عنها الفيثاغوريون إنها متساوية فى كل شيء تماماً إلى درجة أنه ليس من الممكن

التمييز بينها ، وليس ثمت من وسيلة لوضعها فى عصور مختلفة ، وبالتالى للقول بأنها متعاقبة متوالية ؛ فإن الأزمنة التى يكونها كل منها ليس فى الواقع إلا زمناً واحداً ، هو زمن إحداها . ولكن بعضاً من الفلاسفة الطبيعيين الأقدمين قد حاول أن يقدر مقدار كل دورة ، « فمنهم من قال إن السنة الكبرى مكونة من مدة قدرها سنوات ثمان ؛ وبعض آخر جعلوها مكونة من تسع وخمسين سنة ؛ وهيرقليطس جعلها مكونة من ثمانى عشرة ألف سنة شمسية ؛ وذيوجانس يقدرها بخمس وستين وثلاث مائة سنة كل منها تساوى سنة هيرقليطس ؛ الخ (۱) » .

والمهم في هذا كله أن الزمان كان في نظرهم مكوناً من دورات متعاقة في الزمان المستمر . ويبدو أن هذه الفكرة قد أتت إليهم من النظر في الكائنات الحيوانية والإنسان بوجه خاص ، حين رأوا كلا منها يعطى مدة معينة محدودة بين الميلاد والموت . وقد يضاف إلى هذا أيضاً تأثرهم بأفكار شرقية هندية تشابه هذه الفكرة إلى حد بعيد (٢) . وعلى كل حال فإنها الفكرة الشائعة السائدة لدى التفكير اليوناني كله . ويحاول أرسطو أن يفسر القول بها على أساس فلسفي صادر عن طبيعة الحركة الدائرة ، فيقول إن حركة النقلة الدائرية المنتظمة هي خير وحدة للقياس ، نظراً إلى أنها أسهل الحركات في التقدير إذ الا الاستحالة ولا الزيادة ولا الكون ممكن أن يكون منتظماً. ولحكن النقلة يمكن أن تكون كذلك . وهذا هو السبب في أن الزمان قاد نظر إليه على أنه حركة الفلك : فهذا لأن أنواع التغير الأخرى تقاس نظر إليه على أنه حركة الفلك : فهذا لأن أنواع التغير الأخرى تقاس بالنقلة ، والزمان بهذه الحركة (أي الدائرية) . ومن هنا ، فإن الفكرة

<sup>(</sup>۱) کتاب «الآراء الطبیعیة» (هکذا یرد اسمه فی الکتب العربیة . کا فی «الفهرست» لابن الندیم ص 57 س 7 ، وفی ابن القفطی تجت لفظ فلوطرخس — راجع فی هذا کله بول کروس : «جابر بن حیان» ، ج 7 ص 79 س 79 النسوب إلی فلوطرخس . ك 7 ، ف 79 = ص 15 ، ن نشرتنا لاترجمة العر بیة القدیمة لقسطا بن لوقا ؛ فی کتابنا «فی النفس» ، القاهره سنة 15 ه 15 لاترجمة العر بیة القدیمة لقسط ، الکتاب المذکور . ص 15 س 15

الشائعة القائلة بأن الشنون الإنسانية تكون دائرة ، تنطبق أيضاً على بقية الأشياء ذات الحركة الطبيعية ، والكون والفساد . وهذا لأن كل هذه الأشياء تتميز بالزمان وتبدأ وتنتهى وكأنها على صورة دورة ؛ والزمان نفسه ينظر إليه على أنه دائرة . والسبب في هذا النظر على هذا النحو أن الزمان هو مقياس ذلك النوع من النقلة ، وهو بدوره يقاس بها هو نفسه ؛ حتى إن القول بأن الأشياء الحادثة تكون دوراً هو القول بأن ثمت دائرة للزمان، وهذا معناه أنه مقيس بالحركة الدائرية (١) » .

وهذه الفكرة قد عنى أفلاطون بتوكيدها في نظريته في الزمان . ولا عجب فقد تأثر بأرخوطاس منذ مقابلته له وهو في رحلته الأولى ، كما تأثر بالفيثاغورية عموماً في هذه الناحية ، فضلا عن أنها كانت الفكرة السائدة كما قلنا . فنحن نراه في « الجمهورية » (الكتاب الثامن ، ص ٥٤٦) يشير إليها؛ ومن بعد فی « طیماوس » (۳۸ — ۳۹) عرضها بکل وضوح معنیاً خصوصاً بفكرة السنة الكاملة أو السنة الكبرى ، وهي الفكرة التي أثارت من حولها الكثير من الجدل ، خصوصاً في عهد الأفلاطونية المحدثة ، ومعناها المدة لسكل دورة من دورات الزمان . وإلى جانب هذا ، لا يكاد أفلاطون أن يختلف مع أرخوطاس في تعريف الزمان ، وإن كان لم يعن به عنايته بالمكان ولم يضعه في مرتبة مساوية له . فعنده أن الزمان مظهر من مظاهر النظام في العالم ، بينما المكان إطار موجود بالضرورة منذ الأزل ، مستقل عن الصانع ، أى أنه غير مخلوق ، بعكس الزمان ، وهو شرط ضرورى سابق على فعل الصانع ، وعامل ثالث يضاف إلى الوجود والصيرورة ، ولولاه لما استطاع الصانع أن محدث النظام الظاهر في العالم . أما ما يتصل بأز لية الزمان عند أفلاطون، فالرأى حول هذا مختلف أشد الاختلاف . فالبعض يقول ، ويؤيده في هذا أرسط ، إن الزمان عند أفلاطون ليس أزلياً لأنه مخلوق ، وقد صنعه الصانع

<sup>( 1 )</sup> ارسطو: « ما بعد الطبيعة » ، ٢٢ س ب ٢١ – ٣٣ .

مع السموات ؛ فإن أرسطو ينص صراحة على أن « جميع المفكرين متفقون، ما عدا فرداً واحداً ، على أن الزمان لم يكن له بدء في الوجود بل كان لايزال باستمرار . . . أما أفلاطون فهووحده الذي جعل للزمان بدءاً ، لأنه يقول إنه جاء إلى الوجود مع الكون ، وهو يجعل لهذا (أى للكون) بدءاً (١) ، وأرسطو يشير هنا خصوصاً إلى ما قاله أفلاطون في « طياوس » (٣٨ب): « إن الزمان قد جاء إلى الوجود مع السماء ، من أجل أنه لمـا كانا قد جاءآ إلى الوجود معاً ، فإنهما يمكن أن ينحلا معاً ، إذا أمكن أن يحدث مطلقاً هذا الانحلال ؛ وقد صنع على مثال الطبيعة الباقية على الدوام ، كي يكون مشابهاً للنموذج قدر المستطاع ؛ لأن النموذج (أى الموجود الحي ، أو الله) موجود منذ الأزل وإلى الأبد ، بينا السهاء كانت وهي كائنة ؛ وستكون دائمة خلال كل الزمان » . ولكن أتباع أفلاطون لا يأخذون بما يريد أرسطو أن يفهمه هنا ، ويقولون إن أفلاطون يستخدم هنا لغة « الأسطورة » وإنه في الواقع قد نظر إلى العالم المرئى وإلى الزمان على أنهما أزليان . ونحن نميل إلى هذا التفسير الأخير ، ونرى أن قول أفلا طون « إن الزمان قد جاء إلى الوجود مع السماء» معناه أن الواحد لا يوجد دون الآخر ، نظراً إلى أن الزمان متوقف على الحركة كما قلنا من قبل ، ولا نرى في هذا القول أي دليــل على أن أفلاطون قد قصد إلى القول بأن الزمان ليس أزليا (٣). وواقع الأمر في المسألة كلها أن الزمان على نموذج الموجود الحي أو الله ، والله أزلى أبدى . ولكن لما كان النموذج أعلى من الشيء الذي هو نموذج له ، فإنه لم يكن من المستطاع أن يعطى طابع الأزلية « بكل معناه وتمامه»

<sup>(</sup>١) أرسطو: «السماع الطبيعي» ، م ٨ ص ٥٥٥ ب ، س ١٦ - ٠٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع رأينا في هذه المسألة بالتفصيل في كتابنا : «أفلاطون» ، ص ١٩١٠ ، ١٩١٠ ، والتعليق رقم ٣٣ القاهرة ، سنة ٣٤٩١ . وراجع كذلك : يوحنا النحوى : « في قدم العالم » ، (٣: ٣١) ؛ وب. كنسورينوس : «اليوم الميلادى» ، ن ٤ : ٣ .

لهذا الشيء المخلوق ، أعنى بالنسبة إلى الصانع ، فلذا كان الزمان أزلياً ، ولكن بدرجة أقل في المعنى من أزلية الله . ونظن نحن أن مصدر الخلط الذي وقع فيه أرسطو ومن بعده المؤرخون الكثيرون في الأجيال التالية حتى اليوم هو أنهم لم ينتبهوا إلى هذه الـكلمة : « بكل معناه وتمامه » (٣٧ د) ، وهي هنا الكلمة الحاسمة . والمقصود منها أنه ليس من الممكن أن تطلق كلمة الأزلية بمعنى واحد على النموذج ، أى الله ، وعلى الزمان المنتسب إلى العالم . أما كلمة الحلق المستعملة هنا فيجب ألا تفهم إطلاقاً بالمعنى الديني ، أو كما تفهمها الآن تحت تأثير هذا المعنى ، فإنه معنى لم يدر بخلد أى فيلسوف يوناني . فضلا عن أن الخلُّق ، حتى بالمعنى الديني ، لا يتضمن بالضرورة عدم أزلية الزمان ، كما برهن على ذلك الفلاسفة المدرسيون من مسلمين ومسيحيين. وفضلاعن هذا كله ، فماذا قال أفلاطون في تحديده للزمان؟ لقد قال : « ولكن الله فكر في أن يحقق نوعاً من الصورة المتحركة للسرمدية؛ فغي نفس الآن الذي وضع فيه نظاماً في السهاء ، جعل من السرمدية ، الباقية ثابتة في الوحدة ، صــورة سرمدية تسير تبعاً للمقدار ــ وهذا ما سميناه باسم الزمان » . فهـــو يقول هنـــا : صورة سرمدية arávvov elx dra ، وهذا قول صريح في أن هذه الصورة السائرة وفقاً للمقدار صورة سرمدية(١) وهذا هو الموضع الحاسم الذي اعتمد عليه أنصار التفسير الذي نقول به هنا ،

<sup>(</sup>۱) الواقع أن المترجمين قد اتفقت أكثريتهم أو قل كل المحققين منهم على وجوب ترجمة الكلمة المشار إليها هنا كما فعلنا ، أى : «صورة سر مدية » (أنظر جووت Jowett ، ج ص ٣٠٥ ؛ آرتشر – هند ، طياوس أفلاطون ، فى الموضع المذكور من النص ؛ البير ريفو ، فركرولى ، فى الموضع المذكور ) . وحاول البعض اصلاح النهي ، كما فعل كوفوتى ( نظريات الزمان والمكان فى الفلسفة اليونانية اصلاح النهي «سنويات مدرسة المعلمين العليا» فى بيزا ج ١٦ ص ١٦٢ ، تعليق ١) حين ترجمها «صورة الأبدية »، ولكنه اصلاح غير مستقيم كما لاحظ موندولفو (اللامتناهى عند اليونان ص ٢٤ ، تعليق ب) لأنه يجعل الصفة ومؤمود ، حين أراد أن معنى له للكلمة ومؤمود ، حين أراد أن أيضا كورنفورد ، حين أراد أن يستبدل بها، وعلى سبيل الاقتراح فحسب ، الكلمة : . . مؤمنات أفلاطون» يستبدل بها معلى المند ن سنة ١٩٧٥) . وراجع أيضاً كلاماً مهماً فى هذا الصدد فى كتاب استماني : «أفلاطون» ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، بادوفا سنة ١٩٧٥ الصدد فى كتاب استمانيني : «أفلاطون» ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، بادوفا سنة ١٩٥٠ الصدد فى كتاب استمانيني : «أفلاطون» ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، بادوفا سنة ١٩٥٠ المهماً فى هذا

فإذا أضيف إلى ما قلناه سابقاً ، تأيد بصورة يقينية ، أوأقرب ما يكون إلى اليقين ، ما ذهبنا إليه من تفسير .

الزمان عند أفلاطون إذن هو « الصورة السرمدية السائرة تبعاً للمقدار ، للسرمدية الباقية في الوحدة » . أما قوله : « الصورة » فمعناه أن الزمان مشابه لنموذج هو الموجود الحي الأزلى الأبدى الباقي . وهذه الصورة سرمدية كما قلنا ، لأن ما يحاكى السرمدي لا بد أن يكون سرمدياً مثله ؛ فمن الثابت اليقيني عندنا إذن أن الزمان أزلى أبدى . ولكن المشكلة هي في فهم معنى السرمدية هنا . أنفهمها كما يفهمها رجل كأرسطو مثلا ، بمعنى السرمدية الأفقية ، أعنى عدم التناهي من ناحِية الماضي ومن ناحية المستقبل في خط واحد مستمر لا يعود على نفسه ، أو نفهمها بمعنى العود الدائم لدورة واحدة؟ واضحُ ثما قلنـــاه من قبـل عن قول أفلاطون بالدورات وبالسنة الكبرى أن التَّفْسير لدر و الذي يجب أن يوخذ به . وعلى هذا نقول : إن الصورة المتحركة للسرمدية سرمدية بمعنى أنها تسير على شكل داثرى مع الحركة الكاملة للكواكب، وفي نهاية كل دورة من دوراتها المعينة مقداراً وعدداً ــ أعنى اليوم والشهر ، والسنة ، والسنة الكبرى ــ نقول إنها تحقق في نهاية أن أجزاء الزمان تدور إذن حول نفسها ــ بدلا من أن تسير في خط مستقيم كما هي الحال عند أرسطو ، \_ مـكوِّنةً دورة مقفلة لا تلبث من جـديد أن تفتح في شكل دورة أخرى ، فيها أجزاء الزمان غير تلك التي كانت في الدورة السابقة . وبهذا يقدم لنا أفلاطون صورة للتاريخ ، لا على شكل تطور مستمر في الزمان اللانهائي ، كما نراه مثلا عند هيجل ، ولكن على هيئة عَـوْدِ أَبدى لدورات مقفلة في كل منها ذكرياتها وأمانيها الخاصة ، على حد تعبير استيفانيني ، لكي تتجدد الإنسانية بعد الانحلال ، أمام تجارب « السياسي» وأسطورة الأطلنطيد . ولو أنها مع ذلك صورة ليست تاريخية

بالمعنى المفهوم لدينا اليوم من التاريخ ، أعنى التطور المستمر فى الزمان اللانهائى ؛ لأنها فى الواقع تتضمن أن كل دورة تشابه الدورة السابقة عليها ولا تبدى جديداً غير الذى كان ، وفى هذا التكرار المستمر والرتوب المتصل نوع من الشعور بالسكون، وهو الشعور المميز للروح اليونانية فى كل مظاهر فشاطها ، كما لا حظ ذلك اشبنجار بحق .

أما قوله : السائرة تبعاً للمقدار ، فمعناه أن الزمان له أجزاء وصور . أما أجزاوُه فهي الأيام والليالي والشهور والأعوام ؛ وهي تقاس بحركة الشمس والقمر وبقية الكواكب السبعة التي يسميها أفلاطون من أجل هذا باسم آلات الزمان ( « طياوس » : ٣٨ ج ، ٤١ ه ، ٤٢ ء ه ) . أما صور الزمان فهي « ما كان » و « ما سيكون » ؛ ومن الحطأ أن نعزوهما إلى الجوهر السرمدي . وإنما الجوهر السرمدي حاضر باستمرار ، أو «كائن » فحسب. كما أنه من الخطأ أيضاً أن نستعمل هذا الحاضر أو صورة ماهو «كائن» لما هو متغير متحول من الماضي إلى المستقبل على الدوام . فمن الماضي والمستقبل إذن تتكون الصورة المتحركة للسرمدية . أما الحاضر فلحظة غير معقولة ، لأنها تفترض البقاء ، ولو أقصر مدة ، فيما ليس بكائن إطلاقاً ، بل في تغير مستمر أَبِداً (« طيماوس » : ٣٨ ب) ولأنها تجعل من الآن شيئاً محدداً ، مع أنه ليس في ذاته بشيء ؛ لأنه عبارة عن النقطة التي ينتقل عندها المـاضي إلى المستقبل ؛ أو كما سيقول أرسطو فيما بعد ، هو حد متوهم بين الماضي والمستقبل. وفي « برمنيدس » (١٥٦ ، ء – هـ) يقدم لنا تعريفاً للآن فيقول: « إن الآن هو نقطة ابتداء تغيرين متعاكسين . وذلك لأن التغير لا يصدر عن السكون الذي لا يزال ساكناً ؛ كما أن النقلة لا تبدأ من الحركة التي لا تزال متحركة ؛ وإنما الأحرى أن يقال إن هذه الطبيعة الغريبة التي للآن ، القائمة في الفترة ما بين الحركة والسكون ، خارجية عن كل زمان ، هي بعينها نقطة الوصول ونقطة البدء لتغير المتحرك الذي ينتقل إلى السكون ، ولغير المتحرك أو الساكن الذي ينتقل إلى الحركة . . . كذلك الواحد : نظراً إلى

أنه متحرك وساكن معاً ، يجب أن يتغير من أجل الوصول إلى إحدى هاتين الحالتين ومن أجل الوصول إلى الأخرى : فبهذا الشرط وحده يمكنه فى الواقع أن يحققهما ، الواحدة والأخرى . ولكنه وهو يجرى هذا التغيير إنما يتغير فى الآن ؛ وأثناء تغيره ، لا يمكن أن يكون فى أى زمن ، كما لا يمكن أن يكون فى أى زمن ، كما لا يمكن أن يكون متحركاً ولا ساكناً » . ومعنى هذا أن الآن عار عن الحركة وعن السكون معاً ؛ وإذا كان كذلك فهو خارج عن الزمان ؛ ولما كان هكذا ، فإن الصور فى الآن . والتغير بالنسبة إلى الصور أو الأنواع ليس متوالياً كالتغير بالنسبة إلى المحسوسات ، ولكنه ساكن ، إن صح هذا التعبير الذى يبدو تناقضاً فى الحدود ، ثابت خارج عن الزمان . ولنظرية التعبير الذى يبدو تناقضاً فى الحدود ، ثابت خارج عن الزمان . ولنظرية القرون التالية حول التقابل بين السرمدية (منه) والزمان ( يموهيم) مما لقرون التالية حول التقابل بين السرمدية (منه) والزمان ( يموهيم) مما نجده فى أحدً صورة فى الأفلاطونية المحدثة ، كما نجده كذلك من بعد — وكصدى لهذه — فى الفلسفة الإسلامية فى المناقشات التى أثيرت حول الفارق بسين الدهر — وهذه الكلمة ترجمة للكلمة (منه) التي ترجمناها هنا بسين الدهر — وهذه الكلمة ترجمة للكلمة والزمان المحصور .

وفكرة الآن هذه هي تقريباً تلك التي نجدها عند أرسطو . فالتشابه هنا واضح خصوصاً في نقطتين : الأولى أن الآن ليس جزءاً من الزمان ، والثانية أنه لا يوجد في الآن سكون" ولا حركة .

وهذا يفضى بنا إلى التحدث عن نظرية أرسطو فى الزمان . وفيها نرى كل العناصر السابقة قد التأمت فكونت عرضاً شاملا لنظرية الزمان ، كان له الأثر الحاسم فى تطورها فى القرون التالية ولا يزال هذا الأثر حتى اليوم ، لأن النظريات التى تلبها لم تزل تجرى — إلى حد كبير — فى سياقها ، وتقوم على مفترضاتها ومقدماتها . وسنجد إذن فى هذا العرض كل تلك اللمحات التى تبيناها من قبل فى نظرية الزمان عند أرخوطاس والفيثاغوريين عامة ، ثم عند أفلاطون .

فأرسطو يبدأ بأن يربط الزمان بالحركة على نحو يماثل ما فعله السابقون. ولكن الفارق بينهم وبينه واضح فى المنهج: فأرسطو تبعاً لمنهجه القائم على البدء بالمحسوس للارتفاع منه إلى المعقول – بعكس منهج السابقين وخصوصاً أفلاطون – ، يبدأ من أى متحرك كان ، لا من النفس الكلية ، ويقول إن الزمان لا يوجد دون الحركة ، أو التغير بوجه عام ، فإننا لا نشعر بتغير فى نفسنا ، أو حين لا ندرك أى تغير ، لا يبدو لنا أن ثمت زمانا قد مر ، وهذا كان شعور هولاء الذين تقص عنهم الأسطورة أنهم كانوا نائمين فى كهف سرديس عند الأبطال ؛ وهم بهذا إنما يربطون اللحظة السابقة على نومهم مباشرة باللحظة التي استيقظوا فيها ولا يجعلون منها فى الواقع غير على نومهم مباشرة باللحظة التي مرت بينهما ، لأنها خالية من الإحساس. لحظة واحدة مستبعدين الفترة التي مرت بينهما ، لأنها خالية من الإحساس. فإذا كنا إذن لا نشعر بالزمان إلا حين يكون ثمت تغير ، ولا نعين زمانا إلا إذا شعرنا بتغير ، فن الواضح إذن أن الزمان لا يقوم بغير الحركة .

ولكن هذا ليس معناه أن الزمان هو الحركة لأن الحركة أو التغير لشيء، إنما هو في الشيء نفسه وحده ، أو حيث يكون الشيء المتحرك أو المتغير بعينه ، بينها الزمان في كل مكان ، وفي كل الأشياء ، أو بعبارة أخرى : الزمان لا يخضع للحركات الجزئية ، وإنما هو عام . ولكن ما معني هذا القول الذي يدلى به أرسطو هنا ؟ أو ليس معناه في الواقع أن الزمان ، إذا كان مرتبطاً بالحركة ، فهو مرتبط بحركة عامة ؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو ، أفليس في هذا عود "إلى ما قاله أفلاطون وأرخوطاس والسابقون بوجه عام ، من أن الزمان يقاس بحركة عامة هي عند هؤلاء حركة النفس الكلية في خارجها أو الحركة العامة للكون ؟ بلي ، وسيضطر أرسطو في الكلية في خارجها أو الحركة العامة المكون ؟ بلي ، وسيضطر أرسطو في نهاية الأمر إلى القول بهذا تماماً ، على الرغم من أنه يصوغ النتيجة في صيغة فيها احتمال فيقول : « ولذا يبدو أن الزمان حركة الفلك ؛ فالواقع أن بقية الحركات تقاس بهذه الحركة نفسها ، والزمان هو الآخر مقيس بها » ، الحركات تقاس بهذه الحركة نفسها ، والزمان هو الآخر مقيس بها » ،

النتيجة ، فسنعود إلى تفصيلها بعد قليل . والذى يجب أن نلاحظه هنا إذن أن أرسطويقيم برهانه على أن الحركة ليست الزمان أو أن الزمان ليس الحركة على أساس أن الزمان كلى عام ، ولا يتوقف إذن على المتحركات الجزئية؛ في هذا البرهان يفترض مقدماً تلك النتيجة . وليس في الوسع إذن أن نغفل بعد ُ هذا الاعتبار .

ويضيف إلى هذا البرهان برهاناً آخر هو أن «كل تغير إما أسرع وإما أبطأ ، بينها الزمان ليس كذلك ؛ لأن البطء والسرعة يحددان الزمان : فالسريع هو المتحرك كثيراً فى وقت قليل ، والبطىء هو المتحرك قليلا فى وقت كثير ؛ ولكن الزمان لا يحدد بالزمان ، سواء على أساس أنه كم وعلى أساس أنه كيف» ( « السماع الطبيعي» ص ٢١٨ ب ، ١٣ – ١٨) . ومعنى هذا البرهان الثانى أن الزمان منتظم راتب ، ولذا تقاس به الحركة التي هي ليست بمنتظمة ولا راتبة . وواضح أنه يقوم على نفس المقدمات التي قام عليها البرهان السابق ، أعنى أنه إذا كان الزمان مرتبطاً بالحركة أو مقدارها ، فلا بد أن تكون هذه الحركة منتظمة راتبة ، وليس غير حركة الفلك أو الحركة العامة للكون هي التي ينطبق عليها هذا الوصف . فكأننا نعود هنا أيضاً إلى ما قاله أرخوطاس وأفلاطون .

والنتيجة لهذا كله إذن أن الزمان ليس الحركة نفسها كما أنه لا يوجد بغير الحركة (الموضع نفسه ، ٢١٩ ا ، ١) ، أى أنه لا بد أن يكون من جنس الحركة (٢١٩ ا ، ٩ – ١٠) . ولكن على أى نحو ؟

هنا نجد أرسطو يربط الزمان بالمكان فيقول إن الحركة خاضعة للمقدار السكمى ، وكل مقدار كمى متصل ، فالحركة إذن متصلة . فإذا كان الزمان سائراً وفقاً للحركة ، فهو إذن متصل مثلها . ونحن نميز في المتحرك بين نقطة بدء ونقطة وصول ، أى نفرق بين متقدم ومتأخر في المكان . والحركة كما قلنا خاضعة للمكان : فإذن نستطيع أن نميز فيها بين متقدم ومتأخر .

وإذا كان الزمان خاضعاً للحركة ، فكأن الزمان إذن فيه هذه الصلة بين متقدم ومتأخر . وعلى هذا «فإننا نعرف الزمان حين نحدد الحركة بتقسيمها إلى متقدم ومتأخر ؛ ونقول إن زماناً قد مر ، حينا نشعر بوجود متقدم ومتأخر في الحركة » ( ٢١٩ ا ، ٢٢ – ٢٥ ) . وهذا الشعور لا يتم إلا إذا ميزنا بين هذين الحدين : المتقدم والمتأخر ، وكأن ثمت فترة بينهما . اما إذا لم نميز بينهما ، وجعلناهما آنا بالمعنى الدقيسق ، أي بمعنى أن الآن نهاية المتقدم وبداية المتأخر ، فإنه لا يبدو لنا أن ثمت زماناً قد مر ، لأنه لم تحدث حركة . والنتيجة النهائية لهذا إذن تعريف الزمان بأنه : «مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر » ( ٢١٩ ب ، ٢ ).

ويشرح أرسطو هذا التعريف فيقول: «إن الزمان ليس إذن حركة ، ولكنه لا يقوم إلا من جهة أن الحركة تتضمن المقدار (أو العدد). والدليل على هذا أن العدد يسمح لنا بالتمييز بين الأكثر والأقل ، والزمان يسمح بالتمييز بين الأكثر والأقل في الحركة ؛ فالزمان إذن نوع من العدد. ولكن العدد يفهم بمعنيين: فهناك العدد بمعنى المعدود والقابل للعد ، وهناك العدد كوسيلة للعد. ووسيلة العد والشيء المعدود متايزان » ( ٢١٩ ب ، ٢ – ٩) وهذه التفرقة يمكن أن تصاغ على نحو حديث بأن نقول إن ثمت نوعين من العدد: عدداً موضوعياً ، هو الأشياء القابلة لأن تعد ، وعدداً ذاتياً هو الفكرة التي يكونها العقل وبها يعد الأشياء القابلة للعد. وأهمية هذه التفرقة في أن فكرة الآن تقوم عليها .

فالآن هو المتقدم والمتأخر بوصفه قابلا لأن يعد ، أى بحسبانه موضوعاً ، وهو بهذا الاعتبار يظل كما هو واحداً . فإن الآن يماثل الشيء المنتقل ، والشيء المنتقل يظل ، بوصفه موضوعاً ، كما هو واحداً ، أما من حيث تعريفه وماهيته ، فإنه مختلف . ولذا «حسب السوفسطائيون أن كوريسكس في اللوقيون مختلف عن كوريسكس في السوق ؛ وهذا لأنه هنا تارة ، وهناك

أخرى . والمنتقل يناظره الآن ، كما يناظر الزمان الحركة ، لأن المنتقل يسمح لنا بمعرفة المتقدم والمتأخر فى الحركة » ( ٢١٩ ب ، ٢٠ – ٢٣) ؛ وخلاصة هذا أن الآن يمكن أن ينظر إليه من ناحيتين : ناحية موضوعه ، وهو من هذه الناحية واحد ؛ ومن ناحية ماهيته ، وهو هنا مختلف . فهو مختلف ، لأن الآن السابق ليس هو بعينه الآن اللاحق ، وهو هو نفسه لأن الموضوع واحد وهو الآن : وفى هذا مصدر الإشكال فى فكرة الآن . ولذا يعنى أرسطو بأن يبرز هذا الإشكال أو الشك فى مستهل حديثه عن الزمان فيقول : « والآن ، الذى يبدو أنه يحد الماضى والمستقبل ، هل هو يبقى واحداً كما هو ، أوهو جديد باستمرار ؟ ليس من اليسير حل هذا الإشكال »

وحقيقة الأمر في هذه المسألة هي أن الزمان له ناحيتان : ناحية الاتصال، وناحية الانفصال . ولكننا قلنا من ناحية أخرى إننا لا نستطيع الشعور بالزمان إلا إذا ميزنا في الحركة بين متقدم ومتأخر ، وبالتالي في الزمان . فلبكي نشعر بالزمان إذن لا بد من أن ننظر إليه على أنه كم منفصل . وهذا معنى التفرقة السابقة بين عدد قابل للعد أو عدد موضوعي ، وبين عدد هو وسيلة للعد أو عدد ذاتي ، فالعدد القابل للعد هو الزمان بوصفه متصلا . والعدد كوسيلة للعد هو الزمان بحسبانه منفصلا . والآن يتصف أيضاً بهاتين الصفتين : فهو من ناحية موضوعه واحد، أي يمكن إذن أن يكون متصلا . لأنه في هذه الحالة قطعة من الزمان أولى من أن يكون حداً بين الماضي والمستقبل . وهذه القطعة ، كأي مقدار ، قابلة إذن لأن تنقسم باستمرار ، وفيها دائماً جزء من الماضي وجزء من المستقبل . أما من حيث ماهيته : فإنه كما قلنا جزء من الماضي وجزء من المستقبل . أما من حيث ماهيته : فإنه كما قلنا مضي الماضي إليه . وليس من ناحيته بعد مستقبلاً ، وأيضاً الحد الذي منه مضي الماضي إليه . وليس من ناحيته بعد مستقبلاً ، وأيضاً الحد الذي منه يبدأ المستقبل ، وليس بعد شيء من الماضي من هذه الناحية ؛ والآن بهذا يبدأ المستقبل ، وليس بعد شيء من الماضي من هذه الناحية ؛ والآن بهذا

المعنى إذن وحد الزمان » (١٢٢١ ، ١٢) وهذا الحد إذن وحدة بمعنى أنه غير قابل للقسمة ، لأنه لا يتضمن أى مقدار . وهو فى الواقع حد بالقوة لا بالفعل ، لأنه لو كان بالفعل لكانت الأجزاء (الماضى والمستقبل) الذى هـو مشترك بينها متاسة متلاصقة ، والأمر ليس كذلك لأن الزمان يجرى ويسيل باستمرار . فالآن بهذا المعنى الثانى إذن غير قابل للقسمة . ولكنه يقسم الزمان ، بالقوة طبعاً : وبحسبانه يقسمه ، هو دائماً مختلف ، بينها قد رأيناه بالمعنى الأول واحداً بعينه ، لأنه لا يقسم الزمان على هذا الاعتبار ، بل يربط بين أجزائه المفترضة . كما هى الحال بالنسبة إلى الحطوط الرياضية : فنحن نرى أن النقطة ليست واحدة حينها نقسم الحط ، فهى إذن الرياضية : فنحن نرى أن النقطة ليست واحدة حينها نقسم الحط ، فهى إذن الربط فى الحط المتصل ، فإنها واحدة . « وعلى هذا فإن الآن من ناحية يقسم الزمان بالقوة ؛ ومن ناحية أخرى يحد جزئيه ويوحد بينهما» (٢٢٢ ا ، يقسم الزمان بالقوة ؛ ومن ناحية أخرى يحد جزئيه ويوحد بينهما» (٢٢٢ ا ،

والآن بالمعنى الحقيقى فى نظر أرسطو هو الآن بالمعنى الثانى ، لأنه غير قابل للقسمة، ولأنه وسيلة لعد الزمان. وواضح ما هنا من صلة بين نظرية الآن عند أرسطو ، ونظرية الآن عند أفلاطون : فكلاهما . كما قلنا من قبل، يرى أن الآن ليس جزءاً من الزمان . رأينا ذلك من قبل عند أفلاطون ، ونراه الآن عند أرسطو حين يقول بصراحة : «إن الآن ليس جزءاً لأن الجزء مقياس للكل ، والكل لا بد أن يكون مركباً من أجزاء ، بينما يبدو أن الزمان ليس مركباً من آنات » (١٢١٨ ، ٢ – ٨) ، وهذا كما رأينا لأن وفض الآن بالمعنى الثانى لا ينقسم ، ولا يمكن أن يتركب ما ينقسم مما لا ينقسم . ولا يمكن أن يتركب ما ينقسم مما لا ينقسم . ولا سكون أن الآن لا يوجد فيه حركة وفض أن تسكون فى الآن حركة أفلاطون أيضاً . فيقول إنه «لو أمكن أن توجد فيه حركة أسرع أو أبطأ . فلنفرض أن ص هى الآن ، ولتكن الحركة الأسرع تشمل المسافة ا د

في ص. فإذن ستشمل الحركة الأبطأ مسافة أو مقداراً أقل في ص نفسها ، ولتكن هذه المسافة اج. ولكن لما كانت الأبطأ تشمل اح في كل ص، فإن الأسرع ستشمل هذه المسافة في أقل من ص . ولكن هذا معناه تقسيم الآن ، وقِد رأينا أنه غير قابل للقسمة . فالحركة في الآن إذن مستحيلة . وبالمثل لا يمكن أن يوجد في الآن سكون أو توقف ، لأن الشيء . . . يكون في حالة سكون إذا كان قابلا بطبعه لهذه الحركة أو تلك ، ولكنه في هذا الزمن المعين والمكان المعين ( ولو أنه لا يز ال محتفظاً بقدرته الطبيعية على مثل هذه الحركة ) ليس متحركاً بالفعل . وعلى هذا (كما برهنا منذ قليل ) فانه إذا لم يكن لشيء قدرة على التحرك في الآن ، فلا يمكن أن يقال عن شيء إذن إنه ساكن فيه » ( « السماع الطبيعي » ، م ٦ ف٣ ، ٢٣٤ ا ، ٢٥ – ٣٤ ) . و فضلا عن هذا فإن الآن كها قلنا حد بين زمانين ، فإذا أمكن شيئاً أن يتحرك في الآن أو أن يسكن فيه ، فإن الشيء الواحد المتحرك في الآن سيكون متحركاً وساكناً معاً : متحركاً بوصفه في نهاية أحد الزمانين ، وساكناً بوصفه عند بداية الآخر . وهذا خلف واضح. والنتيجة النهائية لهذا إذن أن الحركة والسكون غير ممكنتين في الآن . ولـكن كل حركة لا بد أن تُم فى زمان . فإذا كان الزمان مركباً من آنات ، والآن كما قلنا لا يقبل أن پوجد فيه حركة ، فكيف تتم الحركة إذن في الزمان ؟

وقد عرض أبو البركات البغدادى (١) هذه الاشكالات التى أثيرت حـول الآن بكل وضوح وقوة ، ولذا يحسن بنا أن ننقل هنا بعضاً مما قاله . قال : «وقد سمى الحد المعتبر المميز له فى الوجود آنا . وقيل إن الآن فصل بين الزمانين (فى نسخة : فنقول) أما بالطبع فبين الماضى والمستقبل ، وأما بالعرض فبين أى زمانين عينتهما ، فهو فى امتداد الزمان كالنقطة فى الحط . وقيل إن الآن هو الذى يوجد من الزمان ، ولا يوجد زمان ألبتة ، أى لا يقر

<sup>(</sup>۱) أبو البركات البغدادى : « المعتبر فى الحكمة » ، ج ، ، ص  $_{\sim}$   $_{\sim$ 

منه شیء یتجدد بآنین ، بل الموجسود آن علی التتالی. وهو ما لا ینقسم من الزمان . کما أن النقطة من الحط مالا تنقسم ، بل هی بدایة ونهایة (قارن بهذا ما یقوله أرسطو : « السماع الطبیعی » ، ۲۱۸ ، ، ۸ – ۳۰) .

« ولم يرض بهذا الرأى المدققون . قالوا : لأن الزمان منقسم ، ولو كان مجموع آنات ، لقد كان يجتمع مما لاينقسم ما ينقسم . وهذا محال . فدخول الزمان فى الوجود دخول ما هو فى السيلان . وإذا أردت أن تمثله بمثل رأس إبرة دقيق يخط به خط ، فكل ما يلقاه من الحطوط فيه إنما هو نقطة . فهو يلاقى نقطة بعد نقطة ، لكنه لا يَقرَرُ على نقطة ، بل يتحرك : فأى موضع و قفته ، كان نقطة ، وفى أى موضع حركته ، تتوهم النقطة توهماً ، ولا تجدها واحدة بعد أخرى . فهكذا تتصور الآن فى الزمان . واستمرار الزمان على الوجود كاستمرار خيط تجره على حد سيف بالعرش ، و يفرض حد السيف كالوجود ، والحيط كالزمان ، فكله ياتى حد السيف ؟ لكن لا يلتى منه إلا حداً بعد حد ، ونقطة بعد نقطة ، ولا يقر على نقطة ، بل يتصل فى اجتيازه . فكذلك يستمر الزمان . . .

«والزمان يلتى الموجود بالآن ، فلولا الآن لما دخل الزمان فى الوجود على الوجه الذى دخله . وليس دخوله بأن يتلو آنا ، بل بأن يستمر منجراً على الاتصال ، فمتى التفت إليه ملتفت ، أو اعتبره معتبر ، أو وقته موقت، وجد الداخل الوجود منه هو آن ، لا زمان . فأما أن الآنات لا تتتالى حتى يكون منها الزمان ، فكما لا تتتالى النقط فيكون منها خط ، لأنها ما لا تنقسم ، ومجموع ما لا ينقسم ينقسم (وهو هنا الحسط) ، فهكذا يتصور الزمان فى وجوده وتصوره .

« ومن الناس من رد هذا القول واستشنعه (وفى نسخة: استبشعه) بأن قال : كيف يقال عن الزمان الذى لا يتصور وجود شيء إلا فيه إنه لاوجود له ؟ بل وله وجود أسبق وأحق من وجود كل ما يوجد فيه، وذاته باقية

لا تتغير ، وذلك هو الدهر . وإنما تبدله وتغيره بالنسبة إلى المتبدلات المتغيرات ، كما تمثلنا به من حركة الحيط على حد السيف ، ولولا تبدل أحوال الموجودات عليه وبالنسبة إليه ، لقد كان يكون دواماً سرمداً واحداً لا يعدم هو ولا شيء منه » .

وهذا النص وثيقة من أحسن الوثائق التي سجلت النقاش الذي دار حول فكرة الزمان وصلته بالآن، خصوصاً في الأوساط الأفلاطونية المحدثة والمشائية المعاصرة لها والتالية عليها مباشرة . وليس الحجال الآن مجال إبراز المدلول التاريخي لهذه الوثيقة الهامة كصورة صادقة للأفكار التي وصلت إلى العالم الإسلامي متعلقة بالزمان وما أثير حوله من مشاكل هي أصداء لمناقشات الأوساط الآنفة الذكر ــ فهذا بحث تاريخي لعلنا أن نقوم به يوماً قريباً في بحث مستقل (١) . ونحن هنا لسنا بصدد العرض التاريخي ، بل العرض النقدى الخالص ، أي أن الذي يعنينا هنا هو تحليل الأفكار التي تني بغرضنا في هذا البحث ، ألا وهو تحليل فكرة الزمان وصلته يالوجود . لذا لا يعنينا هنا إلا أن نستخلص الفكرة الرئيسية في هذه المناقشات. فنقول إن أهم ما في ذا النص عبارتان : الأولى قوله : ﴿ وَقِيلَ إِنَّ الآنَ هُو الذِّي يُوجِدُ من الزمان ، ولا يوجد زمان ألبتة ، أي لا يقر منه شيء يتجدد بآنين ، بل الموجود آن بعد آن على التتالى » ، والرد عليها من جانب هوًلاء الذين نعتهم هنا « بالمدققين » الذين لم يوافقوا على هذا القول : « لأن الزمان منقسم ، ولو كان مجموع آنات ، لقد كان يجتمع مما لا ينقسم ما ينقسم ؛ وهذا محال . فدخول الزمان في الوجود دخول ما هو في السيلان ، ثم

<sup>(</sup>۱) راجع فی هذا موقتاً : سلمون بینس : « مذهب الجوهر الفرد فی الاسلام » ، ص و ۶ – وه ، برلین سنة و ۱۹۳۹ ؛ ومقال ت. دی بور فی «دائرة المعارف الاسلامیة » تحت مادة : زمان ؛ وبول کروس : «جابر بن حیان» ص ۱۶۲ – ص ۱۶۳ ، تعلیق رقم ۶ القاهرة ، سنة ۱۹۶۲ . وراجع قبل هذا : دوهم « نظام العالم من أفلاطون إلی کوبرنیك » : ج ۱، ص ۲۷۱ – ص ۲۷۰ دوهم « نظام العالم من أفلاطون إلی کوبرنیك » : ج ۱، ص ۲۷۱ – ص ۲۷۰ دوهم « نظام العالم من أفلاطون إلی کوبرنیك » : ج ۱، ص ۲۷۱ – ص ۲۷۰ دوهم « نظام العالم من أفلاطون إلی کوبرنیك » : ج ۱، ص ۲۷۱ – ص ۲۷۰ دوهم « نظام العالم من ال

قوله: «كيف يقال عن الزمان الذى لا يتصور وجود شيء إلا فبه إنه لا وجود له؟ بل له وجود أسبق وأحق من وجود كل ما يوجد فيه ، وذاته باقية لا تتغير ، وذلك هو الدهر»، وهذه هي العبارة الثانية التي نريد هنا إبراز معناها.

أما العبارة الأولى والرد عليها فيثير انمشكلة الاتصال والانفصال في الزمان، واجتماع الزمان المتصل من آنات منفصلة غير قابلة للقسمة ، وهي المشكلة التي رأينا أرسطو يعرضها في بدء بحثه كإشكال أو شك ير د على فكرة الزمان (۲۱۸ ا ، ٣- ٣٠) ؛ وعرفنا كيف أن أرسطو قد ترك المشكلة من غير حل واضح ، ولخص في النهاية رأيه بطريقة عامة سلبية فقال فيما يتعلق بالصلة بين الآن والزمان : « فالآن إذن بوصفه حداً ليس هو الزمان ، وإنما هو عرض ؛ وبوصف أنه يعد، هو عدد ؛ وذلك لأن الحدود لا تنتسب إلى الأشياء التي هي حدود لها ؛ وعلى العكس ، فإن عدد هذه الحيول ، العشرة ، يوجد خارجها » (٢٢٠ ا ، ٢١ – ٢٤) . ومعنى هذا في نهاية الأمر أن الآن لا يوجد في الزمان بمثابة جزء منه ، بل يوجد خارجه. ويمكن أن نفسر «خارجه» هنا على نحوين : فإما أن يقصد بهذا ما يقصده أفلاطون من أن الآن خارج الزمان ، ومعنى هذا أنه ينتسب إلى وجود أبدى أزلى يشابه وجود الأشياء السرمدية ؛ ونكون بهذا التفسير في جو أفلاطوني خالص . وإما أن نفسر هذا القول بمعنى أن الآن بوصفه وسيلة العد ، كما قلنا من قبل ، يوجد خارج أجزاء الزمان المعدودة ، أعنى في النفس العادّة؛ وتبعاً لهذا التفسير الثاني سنقول إن الزمان ، بحسبان أن وحدة العد فيــه هي الآن (راجع : ٢٢٠ ا ، ٤ ) لا يقوم إلا في النفس ، وبهذا نفسر الآن على أنه تصور ذهني وهمي مجرد ، أو على نطاق أوسع ، فنقول إن وجود الزمان متوقف على وجود النفس ، ونكون بذلك قد حللنا المسألة حــلا مثالياً .

ونحن نرى أرسطو فى الواقع يدور حول هذا التفسير الثانى مراراً عدة ، ثم يثيره بشكل صريح فيقول : «إن ثمت مشكلة محيِّرة ، ألا وهي : هل الزمان يمكن أن يوجد دون النفس أو لا يمكن ؟ وذلك لأنه إذا لم يكن ثمت شيء يعله ، لن يكون ثمت معدود،وبالتالي لن يكون ثمت عدد ؛ لأن العدد هو ما آيعنُد" ، أو ما يمكن أن يعد . ولكن إذا لم يكن ثمت شيء يستطيع بطبعه أن يعد إلا النفس ، وفي النفس ، العقل ُ ، فإنه لا يمكن أن يوجد زمان حينتذ بغيير النفس ، اللهم إلا ما هو موضوع الزمان ، كما يقول المرء مثلا إن الحركة يمكن أن تكون دون النفس » . ويجيب عن هذا الشك باجابة غير وأضحة كل الوضوح فيقول مباشرة : ﴿ إِنَّ المُتَقَدَّمُ وَالْمَأْخُرُ فَى الْحَرَّكَةُ ، ومن حيث أنه قابل لأن يعد" ، يكوّن الزمان » ( ٢٢٣ ا ، ٢١ ــ ٢٩) . وهذه الإجابة معناها أن الزمان يمكن أن يوجد دون النفس. والواقع أن من الواجب أن نحسب هذه هي الإجابة الحقيقية التي أدلى بها أرسطو ، وأن التفسيرات التي حاول بها بعض المؤرخين أن يقربوا فيها بين أرسطو وبين المثاليين المحدثين ، مثل كَنْت خصوصاً ، لا تقوم على أساس صحيح . وماكان ينتظر من أرسطو أن يقـــول غير هذا ، لأنه لم يكن على حال من الذاتية تسمح له بالقول بأن الزمان لا وجود له إلا بالنفس ، وبالتالى ، فى النفس (١) .

فإذا ترجح ، بل ثبت ، لدينا إذن أن التفسير الثانى لا يمكن الأخذ به بهذا المعنى المثالي الواضح ، فإنه لم يَـْبق لدينا إذن غير التفسير الأول للآن ، وهو أن الآن خارج الزمان .

وهذا التفسير يقودنا إلى مسألة الوجود فى الزمان ، وهى مسألة يختلف الحل فيها تبعاً للأشياء التى نتحدث عن وجودها فى الزمان ، فأولاً يلاحظ

<sup>(</sup>١) راجع رأينا في هذه المسألة وما أثير حولها في كتابنا : أرسطو » ص ٢٠٠٠. ص ٢٢١ ، القاهرة سنة ١٩٤٣ . وراجع كذلك تسلر : « فلسفة اليونانيين » ط ٣ (سنة ١٨٧٩) ص ٤٠١ ، وما يايها .

بالنسبة إلى الحركة أن الحركة تقاس بالزمان ، وأن الزمان هو الآخر يقاس بالحركة ، لأن كلا منهما يحدد الآخر ؛ والوجود في الزمان بالنسبة إلى الحركة إذن معناه أن تكون الحركة مقيسة بالزمان ، سواء في ذاتها و في وجودها ، لأن الوجود والماهية شيء واحد بالنسبة إلى الحركة وإلى كل موجود في تغير وحركة ، كما لا حظ الاسكندر الأفروديسي(١) . أما بالنسبة إلى بقيــة الأشياء ، غير الحركة ، فإن الوجود في الزمان معناه « أن تكون هذه الأشياء مقيسة في وجودها تحت تأثير الزمان . فالوجود في الزمان يمكن أن يفهم على نحوين : الأول الوجود حين يجرى الزمان ، والثانى الوجود على النحو الذي نقول به إن بعض الأشياء في العدد ؛ فهذا معناه أن الشيء جزء أو شيء متأثر بالعدد ، وعلى وجه العموم أنه بعض من العدد ، أو أن هذا الشيء في عدد . فلما كان الزمان عدداً ، فإن الآن والمتقدم وكل ما هو من هذا القبيل هو فى الزمان ، مثل ما الوحدة والفرد والزوج فى العدد ؛ فهذا فى الواقع بعض من العدد ، وذاك بعض من الزمان ؛ وبالمعنى الثاني ، الأشـــياء في الزمان كما في العدد . وإذا كان الأمر على هذا النحو ، فإنها مشمولة بالعدد كالأشياء التي في المكان ، فإنها مشمولة بالمكان . ومن هذا يرى أن الوجود في الزمان ليس معناه الوجود مع الزمان، كما أن الوجود في الحركة وفي المكان ليس معناه الوجود حالما يكون المكان والحركة موجو دين وإلا فإنه إذا كان الوجود معناه هذا ، فإن كل الأشياء ستكون في أي شيء كان، فالسماء مثلا في حبة الُـــّبر ، لأن حبة الـُـــّبر توجد مع السماء» (٢٢١ ا ، ٨ — ٢٢ ) . فالوجود في الزمان بالنسبة إلى هذه الأشياء إذن يشابه الوجود في العدد ، أو الوجود في المكان ، أي بمعنى أن الزمان يشمل في داخله هذه الأشباء كما يشمل المكان الأشباء المتمكنة فيه.

<sup>(</sup>۱) که أورد ذلك سنبلقيوس في شرحه على « السماع الطبيعي » ألارسطو، ص ٧٠ س ٢٠ ، نشرة ه . ديلز – برلين سنة ١٨٨٠ ، سنة ١٨٨٥ .

ولهذا فإن الأشياء السرمدية ليست فى الزمان ، لأن الزمان لا يشملها ولا يقيس وجودها . والدليل على هذا أن الزمان ليس له أى أثر فيها ، وما هذا إلا لأنها ليست فيه ( ٢٢١ ب ، ٣ – ٧ ) .

وكذلك الحال أيضاً فى اللاموجودات ، ويقصد بها أرسطو النسب الرياضية خصوصاً ، مثل قابلية قياس القطر مع الضلع. فهذه أيضاً كالأشياء السرمدية ليست فى الزمان ، لأنها لا تتضمن حركة أو سكوناً .

والنتيجة لهذا إذن هي أن كل ما هو خاضع للكون والفساد ، وعلى العموم كل ما يوجد تارة ولا يوجد أخرى هو بالضرورة في الزمان ، لأن ثمت زمنا أكبر يفوق وجودها ( ٢٢١ ب ، ٢٨ – ٣١) . أما ما لا يخضع للحركة ، فلا يوجد في الزمان ، وهذا واضح من كون الزمان مرتبطاً بالحركة على النحو الذي رأيناه ، فحيث لا حركة لا زمان . فني أي شيء يوجد إذن ؟ لا بد أن نقول إنه يوجد في الآن .

ولكن هذا كله لا يحل المسألة في شيء . فقد بقيت فكرة «الآن» غامضة كل الغموض، وفكر أرسطو عنها متردد بين أن يجعل الوجود الحقيق للزمان في الآن ، وبين أن يدع الآن خارج الزمان . ولكنه إلى الوضع الأول أقرب ؛ وهذا ما هو معبر عنه في نص أبى البركات في قوله : « إن الآن هو الذي يوجد من الزمان ، ولا يوجد زمان البتة ، أي لا يقر منه شيء يتجدد بآنين ، بل الموجود آن بعد آن على التنالى » ، وفي شرحه له من بعد حين يقول : « والزمان يلتى الموجود بالآن ، فلولا الآن لما دخل أن يكون أبو البركات قد أخذه عن بعض الشراح المشائين . وعلى كل حال ، أن يكون أبو البركات قد أخذه عن بعض الشراح المشائين . وعلى كل حال ، فإن أرسطو كان يرى أن الزمان يستمد وجوده الحقيقي من الآن ، وذلك لأن الآن هو الحاضر ، والحاضر هو وحده الموجود ، بينا الماضي كان وليس بعد ، والمستقبل لم يأت بعد . فالحل إذن للإشكال الأول الذي عرضه في

أول حديثه عن الزمان ، حين قال إنه يبدو أن الزمان لا يوجد مطلقاً ، أو على الأقل ليس له إلا وجود ناقص غامض ، وذلك لسببين : الأول أنه كان ولم يَعُدُ ْ بعدُ ،كما أنه سيكون وليس بعد، فهو إذن مكون من لا موجودات، وما هو كذلك لا يشارك في الجوهر ، وبالتالي في الوجود ؛ والثاني ، وهو سبب يرتد إلى الأول في نهاية الأمر ، أن وجود أي شيء قابل للقسمة يستلزم بالضرورة وجود كل أو بعض أجزائه ، بينا نرى أن أجزاء الزمان بعضها كان ، والأخرى ستكون ، ولا جزء منه حاضر موجود ؛ ومع هذا فإن الزمان شيء قابل للقسمة ــ نقول إن هذا الإشكال لا يمكن أن يحل على أساس جعل فكرة الآن هي الفكرة الزئيسية في فهم طبيعة الزمان ، وهذا لا يتم إلا بالنظر إلى الزمان على أنه مكون من آنات متوالية، وذلك أن كلُّ آن حاضر ، وما هو حاضر موجود ، فالزمان سيكون إذن ، على أساس أنه مركب من آنات ، موجوداً . فإذا كان لنا إذن أن نقول بأن الزمان موجود ، فلا مناص من النظر إليه على أنه مركب من آنات متتالية ، وهذا ما عبر عنه كلام أبى البركات بدقة ووضوح فى قوله : «والزمان يلقى الموجود بالآن، فلولا الآن لما دخل الزمان في الوجود على الوجه الذي دخله». لأنه لولا الآن لما كان ثمت حضور ، وإذا لم يكن حضور ، فلا وجود ، وبهذا لا يدخل الزمان في الوجود إلا بواسطة الآن ، أو بعبارة أخرى على صورة الحاضر.

حقاً إن الآن بهذا المعنى مثير لكثير من الإشكال كما رأينا من قبل ؟ ولكن ليس فى الوسع أن يتصور حقاً إلا على هذا الأساس ، إذا شئنا أن نضيف إلى الزمان وجوداً . وهذا ما فطن له أفلاطون وأشار إليه بوضوح ، دون أن يتلفع بالتردد والغموض كما فعل أرسطو . فقال ، كما قلنا آنفاً ، إن الحاضر ، أو الآن ، لحظة غير معقولة ، لأنها تفترض البقاء ، ولو أقصر مدة ، فيما ليس بكائن إطلاقاً ، بل فى تغيير مستمراً أبداً ( «طياوس » ، مدة ، فيما ليس بكائن إطلاقاً ، بل فى تغيير مستمراً أبداً ( «طياوس » ، مع أنه ليس فى ذاته بشىء . والحق

أن أفلاطون كان فى هذه الناحية — إن لم يكن فى كل النواحي — أجرأ من أرسطو كثيراً ، فواجه مشكلة الآن بوضوح وشجاعة ، وأعلن أنه لحظة غير معقولة ، ولكنها وحدها الحقيقية ، والجوهر السرمدى والواحد والصور توجد هى وكل ما هو أزلى أبدى فيها ؛ بل الوجود الحقيقي لا يقوم إلا بها والحق أيضاً أن أرسطو ، على الرغم من تفصيله للمسائل التى تتضمنها مشكلة الزمان ، وعلى الرغم من الأبحاث الظاهراتية الدقيقة التى قام بها حول هذه الأفكار المشتملة فى فكرة الزمان: مثل « فى الحال » أو «حالا» و « ذات يوم » ، « وعا قليل » ، « وحديثاً » و « فجأة » ، نقول إنه على الرغم من هذا ، فإن أرسطو ترك مشكلة رئيسية جداً فى الزمان هى مشكلة الآنات المكونة لوجوده من حيث حقيقة كل ، وأيها أهم من الآخر ، أو بالأحرى أيها الأصيل : المستقبل أم الماضى أم الحاضر .

وقد تكون السلة فى عدم الاهتام بهذه المشكلة أنها مسألة قد فرغ منها وليست مشكلة ، فرغ منها على نحو ما بينه أفلاطون من أن الحاضر هو اللحظة الرئيسية الأصلية فى الزمان . وهى فعلا مسألة لا تحتاج إلى بحث بالنسبة إلى الروح اليونانية كلها . فإن نظرة هذه الروح إلى الزمان كان من شأنها أن تجعل من الحاضر الآن الأصيل فى الزمان ؛ فهى روح مرتبطة باللحظة الحاضرة قد ألبَّهت الجسم المنعزل والآن الحاضر ، وكما يقول اشبنجلر : وإن الموجود القديم (أى اليونانى) . . . كان محصوراً بأسره فى اللحظة الحاضرة . ولم يكن ثمت شىء يدفع به فى الماضى والمستقبل . . . والروح القديمة يعوزها العضو الحاص بالتاريخ ، أعنى الذاكرة . . . يعوزها الزمان بآناته الثلاثة ، وخصوصاً المستقبل . والموجود الخفيقى عند هذه الروح هو الحاضر ، ولذا فإنها فى تفسيرها للوجود لم تراع غير الآن الحاضر ، ضاربة صفحاً عن المستقبل والماضى .

<sup>( 1 )</sup> اشبنجلر : « انحلال الغرب » ج 1 ، ص ١٧٢ ، منشن سنة ١٩٦١ .

وهــذا ما لاحظه هيدجر( ١) على فكرة الزمان عند اليونان،وعند أرسطو بوجه خاص ، فقال : «إن من الممكن أن نبين أن هذا التحليل للزمان ( الذي قام به أرسطو) مقود بفهم للوجود ــ غير مشعور به في عمليته ــ على أساس أن الوجود حاضر مستمر ؛ وتبعاً لهذا ، فإنه يعرف وجود الزمان بواسطة «الآن» ، أى بواسطة هذا الطابع من الزمان الذى يجعل منه دائماً حاضراً ، وهذا هو الوجود الحقيقي بالمعني القديم » (٢) . وفي موضع آخر أورد تعريف أرسطو وشرحه بأن قال : ( الزمان هو « المعمدود » ، أى ما هو مشار إليه في حضرة العقرب السائر أو «الظل»)، أي أن الزمان هو العدد المقروء في كل لحظة حاضرة يمر بها العقرب الســـاثر في الساعات العادية أو الظل في المزولة ؛ كما أن هذا التعريف يتحدث عن «حضور التحرك في حركته: «الآن هنا، الآن هنا، الخ»؛ فالمعدود هو الآنات. وهذه تظهر في «كل آن» على شكل «حالاً ليس ـ بعد» و «حالاً ليس بعد ـ حاضر أ» . و نحن نسمى هذا الزمان العالمي «المرئي» في الساعات على هذا النحو باسم الزمان الآنی(۲)» ، أي أن الزمان الارستطالي على هذا التعريف هو الزمان الطبيعي ، زمان الساعات ، المكون من آنات متوالية ، كل آن منها يكوّن حاضراً ، والزمان تبعاً لهذا مكون من حاضرات متوالية .

وعن هذه الفكرة فى الزمان صدرت أيضاً فكرة السرمدية . فقد رأينا كيف أن أفلاطون نظر إلى الجوهر السرمدى على أنه حاضر باستمرار ، أو «كائن » خالص ؛ ثم كيف جعل السرمدية توجد فى الآن . وهذا يمكن أن يفسر على أساس أن الآن ، كما قلنا، ليست فيه حركة ، ولا سكون بمعنى انعدام الحركة ، بل فيه ثبات مستمر ، أو حضور مستمر ليس فيه انتقال إلى مستقبل أو صدور عن ماض . فالآن الحاضر هو الآن الحالى من

<sup>(</sup>١) هيدجر : «كنت ومشكلة ما بعد الطبيعة » ، ﴿ ٤٤ ، فرنكفورت على المين ، سنة ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) هيدجر: « الوجود والزمان » ، ص ٤٣١ - ص ٤٣٠ .

كل حركة ، وبالتالى من كل أجزاء الزمان الدالة على الحركة : وهى المتقدم والمتأخر ، أو الماضى والمستقبل ؛ والسرمدية هى الحضور الدائم ، بمعنى الثبات وانعدام الحركة والتغيير ، والسكون بالمعنى المفهوم عادة . فمن الطبيعى إذن أن يقال إن السرمدية فى الآن. وإذا كان الزمان مكوناً من آنات متوالية . فالوجود الحقيقى فيه وجود حاضر باستمرار ، ما دام موجوداً فى الآن . وهذا فى الواقع ما تنبه إليه زينون الإيسلى فى حجة السهم وحجة الملعب على وجه التخصيص . ولم يستطع أرسطو فى رده عليه أن يجتا زهذه العقبة الكأداء ، أعنى الآن . وطالما كنانقسم الزمان إلى آنات متوالية ، فحجج زينون ستظل قائمة على الدوام لن ينال منها أى نقد . وهذا ما أجاد فهمه أفلاطون فى محاورة « برمنيدس » (١٥٤ ا – ١٥٧ ب) . فإذا كنا نريد أن نتخلص من نتائج هذه الحجج ، فليس أمامنا إلا أن نرفض أولا هذا الافتراض الأصلى ، وهو أن الزمان مكون من آنات متوالية (١) .

أما إذا أبقينا عليه ، فليس أمامنا إلا أحد أمرين : فإما أن ننكر الحركة ، وهذا ما أثبته زينون بحججه وأراده الإيليون ، واضطر أفلاطون إلى الأخذ بشيء منه ، وإما أن نفسر الحركة تفسيراً آخر ليس من شأنه أن يفترض بالضرورة وجود الزمان بالمعنى العادى . وهذا الوضع الثاني هو ما اختارته الأفلاطونية المحدثة .

فقد فرق هوئلاء بين نوعين من الزمان : زمان طبيعى χρόνον ، وهو الذي عناه أرسطو في تعريفه ودافع عنه المشائيون ؛ وليس في الواقع إلا أثراً من آثار الزمان الثاني ، أعنى الزمان الأصيل الحقيقي الأول χρόνον χρόνον.

وأول من لفت النظر بوضوح إلى هذا الزمان الأصيل هو أفلوطين . فنحن نعرف أن العالم المعقول عند أفلوطين يتكون من ثلاثة جواهر أو

<sup>(</sup>۱) راجع كتابنا: « ربيع الفكر اليوناني» ، ص ۱۷۳ - ص ۱۸۱ ،ص ۲۹۲- ٢٩٠ . م ٢٩٢ - ص ١٨١ ، ص ٢٩٣-

أقانيم : هي الواحد ، والعقل ، والنفس الكلية ، أما الأول والثاني فثابتان مطلق الثبات ، سرمديان ، باقيان على حالها باستمرار يحييان ولكن حياتهما سكون دائم . أو بعبارة أدق، نقول إن الأول الواحد لا يتحرك ولا يتغير على وجه الإطلاق ، بينا العقل ، الصادر عن الأول ، يقوم بعملية هي عملية تعقله للأول الواحد ولنفسه ، مما من شأنه أن يصدر عنه الأقنوم الثالث ، أعنى النفس الكلية . وعملية التعقل هذه ، هي بالضرورة حركة ؛ ولكنها حركة من نوع يختلف عن الحركة عند أرسطو وعند الجمهور ، إذ هي حركة لا تتضمن أى تغير ، حركة معقولة لا حركة طبيعية . ومع هذا فإنا لم نصل بعد إلى الزمان . وإنما الزمان الأول أو الأصيل يوجد في الأقنوم الثالث ، أعنى النفس الكلية . فان هذه تتصف بالحياة ، وبالتالى بالتغير الدائم ، ونقصد بالحياة هنا الحياة بالمعنى العادى المفهوم ، وهذه الحياة تيار مستمر فيه انتقال متصل بين حال وحال ؛ وتلك هي حركة النفس الكلية . فللنفس الكلية إذن حياة هي تغير دائم من حال إلى حال ، ومن فعل إلى فعل؛ وهي مماثلة لتلك الحياة العليا الموجودة في الأول الواحد وفي العقل . وهذه الحياة التي للنفس الكلية هي التي تكون الزمان الأصيل. ولما كانت محاكاة للحياة العليا ، وهذه سرمدية ، فإن الزمان الأول أو الأصيل محا كاة وصورة للسرمدية : فهذا الزمان يحاكي الكلية الحاضرة ، والمعية الدائمة ، واللانهائي الحاضر بالفعل ، التي هي من شأن الأول والعقل . «والزمان يحاكيها لأنه يريد دائماً أن ينضاف نماء جديد إليه . فهذا النحو من الوجود هنا (أي في النفس الكلية) يحاكي ذلك الموجود في أعلى (أي في الواحد والعقل) . فلنتجنب إذن أن نبحث عن الزمان خارج النفس الكلية ، كما علينا أن نتجنب نشدان السرمدية خارج الموجود الأكمل (١) » . وإذا كان الأمر على ذا النحو ، فليس لنا إذن أن ننشد الزمان في النفس الجزئية الحاصة بكل فرد . وفي هذا يقولُ أفلوطين : «هل الزمان فينا ؟ أم هو بالأحرى

<sup>( )</sup> أفلوطين: « التساعات » الشالثة ، م ٧ ، ف . ١

فى تلك النفس الكلية ، الباقية على حالها فى كل شيء ، والتى تضم وحدها كل النفوس ؟ ولهذا فإن الزمان لا يتفتت» (١) ، أى لا توجد أزمنة مختلفة ، بل زمان واحد فحسب .

ويفصل تلميذه فورفوريوس هذه النظرية فيقول إن العقل يتعقل دفعة واحدة ، والأشياء كلها حاضرة فيه معاً ودائماً ؛ ومثل هذه المعرفة ليس فيها انتقال . أما النفس فتتعقل على درجات وتسلسل ؛ بأن تنتقل من تصور إلى تصور آخر ، وبذا تغير دائماً من تصوراتها ، والأشياء لا توجد فيها دفعة واحدة حاضرة بالفعل ، بل توجد فيها على صورة سلاسل من التصورات التي يتلو بعضها بعضاً . ومن هنا فإنها في حركة ، حركة باطنة مع ذلك ، لأن الأشياء التي تتتالى فيها ليست أشياء صادرة عن الحارج وتعود إلى الحارج ، بل هي تصورات باقية في داخلها باستمرار ، تتأملها النفس واحدة بعد أخرى ، وهي بهذا تتحرك حركة دائرية فيها عود "على نفسها باستمرار « فهي شكل دورى ، الماء الذي فيه » (٢) . وهذه الحركة هي المكونة للزمان مند فورفوريوس لا ينفصل عن النفس الكلية ، كما أن السرمدية والزمان عند فورفوريوس لا ينفصل عن النفس الكلية ، كما أن السرمدية كدورات الكواكب المختلفة ، غير أن هذه تحاكي تلك وتلتم في داخلها ، كلورات النفس الكلية تكون السنة الكبرى .

ذلك هو الزمان الأصيل عند أفلوطين وتلميذه: فهو وحياة النفس الكلية سواء، وهو تبعاً لهذا معقول يكاد أن لا ينتسب في شيء إلى المحسوس

<sup>(</sup>١) المرجع السالف ، ف ١٢ .

πρός τα νοήτά αφορμάι « أسباب بلوغ المعقولات » ; فورفوريوس : « أسباب بلوغ المعقولات » ( ۲ ) ص ۲۶٦ و دراجع في هذا كله : دوهم : الكتاب المذكور ، ج ، ص ۲۰۱ ص ۲۰۱ .

بعكس الزمان الطبيعى الذى قال به أرسطو وتلاميذه من المشائيين ، حين نشدوه فى الحركات والتغيرات الجارية فى العالم المحسوس . وفى هذا نرى بوضوح عوداً إلى ما قاله أرخوطاس الترنتى ومن بعده أفلاطون . وصفة المعقولية هذه هى المميز الحقيتى الوحيد تقريباً بين فكر أرسطو وفكر هولاء؛ فإن أرسطو هو الآخر قد قال بزمان كلى .

ذلك أنه تساءل في آخر بحثه في الزمان ( و السماع الطبيعي ، ، ٢٢٣ ا ، ٢٩ – ٢٧٤ ا ، ٢) عن الحركة التي بعدها الزمان ، فقال : هل هو عدد لأية حركة كانت ؟ وأجاب بالسلب ، لأنه رأى أن الزمان مجرى فيه كل نوع من أنواع الحركة . وإذا كان كذلك فإنه ليس عدد واحد واحد منها ، بل عدد الحركة المتصلة ؛ وفضلا عن هذا فإنه لو كان هناك زمان خاص بكل حركة ، لـكانت هناك أزمنة عدة ، ولوجدت معاً أزمنة متساوية ، ولكن الزمان واحد في كل حال . فلا بد من البحث عن حركة أولى تكون المقياس لـكل الحركات ، وبها يقاس الزمان ؛ ولما كان الزمان متصلا ، فلابد أن تكون متصلة ، والحركة الوحيدة المتصلة هي الحركة الدائرية على نحو النقلة ، وهذه الحركة الدائرية المنتظمة هي حركة الفلك ، وعلى هــذا فإن الحركة التي يعدها الزمان هي إذن حركة الفلك . بل لا يكتني أرسطو بهذا ، بل يقول ــ وإن كان هنا يتصنع الشك ، وهو تصنع زائف من غير شك ــ إن هذا الزمان على هيئة دورة ، « ويبدو أنه نوع من الدائرة» (٢٢٣ ب ، ٢٩) . ومعنى هذا بصريح العبارة أن أرسطو انتهى إلى ما انتهى إليه أرخوطاس وأفلاطون من قبل ، من أن هناك زماناً كلياً عاماً هو الحركة العامة للكون أو حركة الفلك . ولا يجدى في إنقاذه من هذا كل هذا اللف والدوران والشك المصطنع الذي يلجأ إليه هنا . خصوصاً إذا لاحظنا ما أشرنا إليه في بدء شرحنا لمعنى الزمان عند أرسطو ، من أنالمقدمات التي يسوقها تفترض هذا المذهب افتراضاً ، مذهب الزمان الكلي المقيس

بحركة الفلك . ولذا نجد أكثر الشراح ، وعلى رأسهم ثامسطيوس (١) ، يرى أن الحركة التي يعدها الزمان هي الحركة العامة للكون . والفارق الوحيدبين أرسطو وبين هوًلاء هو أن أرسطو قال بصراحة ووضح إن الزمان «عدد» أو «مقدار» هذه الحركة ؛ أما هم فلم يذكروا كلمة «عدد» بصراحة ، فيما عدا أرخوطاس كها رأينا . وبهذا المعني وحده يمكن أن نفهم حركة اللوم الساخر التي أبداها أرسطو ضد خطأ هوًلاء والذين زعموا أن الزمان هو حركة الكون ، والآخرين الذين ادعوا أنه الفلك بعينه » (١٢١٨ ، ٣٤ – ٢١٨ ب ، ١) ؛ وإن كنا لا نفهم على وجه التدقيق من هم هوًلاء الذين عناهم بهذا القول ، ولماذا لم يذكر رأى أرخوطاس ، مع أنه رأى كرأيه بالدقة ، إذا كان ما أورده لنا عنه سنبلقيوس أرخوطاس ، مع أنه رأى كرأيه بالدقة ، إذا كان ما أورده لنا عنه سنبلقيوس أستحفاف التي عيحاً ؛ وعلى كل حال ، فهذا أيضاً لا يبرر لهجة الاستخفاف التي استعملها أرسطو هنا حين نعت رأى هوًلاء « بأنه من السذاجة بحيث لا يحتاج المرء إلى بيان ما فيه من إحالة وبطلان » (٢١٨ ب ، ٨ – ٩) .

وعلى كل حال ، فإن المميز الرئيسي بين نظرية أرسطو في الزمان ونظرية الأفلاط ونيين هو كما قلنا طابع المعقولية الذي يضيفه هولاء إلى الزمان . فالزمان كما رأينا ، خصوصاً عند أفلوطين وتلميذه فورفوريوس ، ينتسب إلى العالم المعقول ، ولا ينفصل عن الأقنوم الثالث فيه ، أعنى النفس ، وبالتالى يتصف بما يتصف به من معقولية ؛ وهم بهذا يضعونه في النظام الترتيبي للماهيات المعقولة غير الحسية . أما أرسطو فقد ربطه بحركة الفلك ، أي ربطه بما هو محسوس ، فهو بالتالى زمان حسى ، لا زمان عقلى أو معقول . وبهذا المعنى محسوس ، فهو بالتالى زمان حسى ، لا زمان عقلى أو معقول . وبهذا المعنى عب أن نفهم تلك التفرقة التي وضعها الأفلاطونية المحدثة وأشرنا إليها منذ حين : أعنى التفرقة بين زمان طبيعي هو زمان تلاميذ أرسطو ، وزمان أول

<sup>(</sup>۱) ثامسطیوس: « تلخیص السماع الطبیعی لارسطو»، نشرة هینرش شنکل، برلین سنة ۱۸۹، م ۶۹، ف ۱۹، ص ۱۹۳، وراجع دوهم: الکتاب المذکور، ج ۱ ص ۱۸۹ س ۱۸۷۰.

أو أصيل هو الزمان الموجود فى النفس الكلية ، والذى هو فى الواقع علة الزمان الطبيعي .

وليس المجال هنا مجال متابعة هذه التفرقة فى تطورها عند بقية رجال الأفلاطونية المحدثة ، مما وجد له صدى واسعاً فى العالم القديم المحتضر وفى الحضارة العربية كلها بوجه عام . وإنما نجتزىء هنا ببيان الخطوط الرئيسية التي سارت فيها عند إيامبليخوس وأبرقلس ودمسقيوس. فنقول إن إيامبليخوس قد غالى فى تقديره هذه التفرقة ، فلم يكتف بجعل الزمان فى النفس الكلية ، كما اقتصر عليه أفلوطين وفورفوريوس ، بل جعله العلة المهيئة لحياة النفس وحركتها ، وجعله صادراً مباشرة عن العقل كالنفس الكلية سواء بسواء.

ذلك أن أفلوطين قد أخذ من قبل على أرسطو تعريفه للزمان بأنه مقدار الحركة ، وقال على العكس من هذا إن الحركة هي مقياس الزمان ، ويقصد بالزمان هنا الزمان الظاهر المرتبط بالحركة الدائرية للفلك المحيط . فجاء إيامبليخوس وأخذ على هذا التعريف أيضاً أن العدد هنا ليس العدد الصناعي الصادر من خارج ، كما يخيل إلى أرسطو . وإنما العدد في تعريف الزمان الصادر من خارج ، كما يخيل إلى أرسطو . وإنما العدد في تعريف الزمان المجركة . ويبرهن على هذا بقوله : «إن الزمان لايحدث تبعاً للترتيب الطبيعي لأفعالنا ، كما يزعم البعض ؛ بل بالعكس ، الزمان هو المبدأ الذي بحسبه تترتب أفعالنا ، إذ ليس من المكن حقاً أن نقارن في أفعالنا بين حالة سابقة وأخرى تالية ، إذا لم يكن الزمان موجوداً بذاته قبل ؛ فإنه إذن يرجع إلى ترتيب الأفعال » (٢) أعنى من هذا إذن أن الزمان يسبق كل تغير ، لأن التغير لا بد أن يجرى تبعاً للزمان ، ومن هنا فإننا إذا نظرنا إلى النفس الكلية ذاتها ، وجدنا أنها في أفعالها لا بد إذن أن تكون مسبوقة بالزمان ،

<sup>(</sup>۱) أورده سنبلقيوس في شرحه على « السماع الطبيعي » لأرسطو ، النشرة المذكورة ، ص ۷۹۳ .

أى يمكن أن يقال إن الزمان يسبق النفس الكلية هي الأخرى . ويقول إين المبليخوس : حقاً إننا على اتفاق مع الفلاسفة الآخرين في القول بأن ثمت نظاماً للزمان ، ولكنه ليس نظاماً منطّماً ، بل هو نظام منطّم ، أي أنه ليس نظاماً خاضعاً لأشياء سابقة عليه منتظم هو تبعاً لها ، بل الأشياء الأخرى هي التي تنتظم تبعاً له ، وهو أقدم منها ، وهو النظام الكلي المتحقق بأكمله في مجموع المخلوقات الصادرة عن الصانع ، والصانع قد أوجده (على هيئة الصدور طبعاً) في نفس الوقت الذي أوجد فيه السهاء ، وهو بهذا قد ورجد قبسل حياة النفس الكلية ، لأن حياتها تجسري في ترتيب الأصل فيه هو الزمان ؛ والنفس الكلية تحيا في الزمان وتتحرك فيه .

والسرمدية عنده هي الآن الحاضر (٢٥٧ هـ٢٥) ، والعقل يحيا بها ؛ كذلك تحيا النفس في حاضر غير قابل للقسمة ، أى في آن ، محاكية بذلك الآن الحاضر في سرمدية العقل الذي صدر عنه . ويرى إيامبليخوس أن السرمدية هي المقياس المكلي للموجودات الحقيقية ، بينا ينظر إلى الزمان القائم بذاته على أنه جوهر يقيس المكون والفساد ، إذ يقيس أولا الكون الخاص بالنفس الكلية ، وبعد هذا الكون ، ما يصدر عنه ؛ ويلي هذا الزمان الطبيعي ، الموجود في نفس المرتبة التي فيها الحركة ، والذي ليس له جوهر قائم بذاته ، لأن الوجود الذي له عبارة عن أنه كائن وحادث باستمرار . والآن الحاضر غير المنقسم ينتسب إلى السكون ، فهو نوع من السكون والثبات ، ويقيس حركة دائمة ، وهو العلة المولدة للزمان .

والسرمدية هي الأخرى جوهر قائم بذاته كالزمان ، وبالأحرى . فالأفلاطونيون المحدثون يميلون دائماً إلى رفع هذه المعتمولات إلى مرتبة الجواهر القائمة بذاتها . وهم هنا ، ومن أجل هذا ، يميزون بين السرمدية وبين الأشياء المشاركة في السرمدية ، أي الكائنات السرمدية ، كما ميزوا من قبل بين الزمان وبين الأشياء المتزمنة أو المشاركة في الزمان . وهذا أوضح ما يكون

ـــ لدى أبر قلس . فهو يقول فى كتاب الربوبية : «قبل كل الأشياء السرمدية ، توجد السرمدية أو الدهر (đ Altóv) ؛ وقبل كل الأشياء الزمانية ، يقوم الزمان . ذلك أنه على وجه العموم ، الأشياء المشاركة توجد قبلها الأشياء التي تقبلها الأولى بالمشاركة ؛ وقبل هذه الأشياء المأخوذة بالمشاركة توجد تلك العارية عن كل مشاركة . فمن الواضح إذن أن ثمت فارقاً بين الكائن السرمدى، وبين السرمدية القائمة في هذا الكائن السرمدي ، ثم بين السرمدية في ذاتها : فالأول يلعب دور ما هو مشارك ، والثانية دور ما هو مأخوذ أو مقبول بالمشاركة ، والثالثة دور ما هو خال من كل مشاركة . وبالمثل ، يختلف الشيء المتزمن أو الزماني ، لأنه مشارك ، عن الزمان القائم بهذا الشيءالمتزمن، لأنه مأخوذ بالمشاركة ، وقبل هذا يوجد الزمان الخالى من كل مشاركة . وكل واحد من هذين الشيئين الحاليين من كل مشاركة ، أعنى السرمدية في ذاتها والزمان ( بالمعنى الثالث ) ، موجود بالطريقة عينها وعلى نحو واحـــد كلى فى الـكاثنات ( المشاركة فيه ) ، وعلى العكس من هذا نجد ( أن الزمان أو السرمدية ) المأخوذة بالمشاركة ليست واحدة إلا فى كل موجود يتقبلها (أو يتقبله) . وثمة عدد كبير من الكائنات السرمدية ، وعدد كبير من الكائنات الزمانية ، وفي كل منها توجد السرمدية (أو الزمان) بالمشاركة ؛ وفيها الزمان منقسم ، ولـكن ذلك (الزمان الحالى من المشاركة) غير قابل لأن ينقسم ، والزمان الواحد سابق على هذه الأزمنة المتعددة . فكأنه يوجد إذن ، من ناحية سرمدية السرمديات ، ومن ناحية أخرى ، زمان ُ الأزمنة؛ وهما أساسا ( السرمديات والأزمنة ) المأخوذة بالمشاركة ( ١ ) » .

والأشياء المتزمنة تنقسم بدورها إلى قسمين : فبعضها يوجد فى مدة محدودة من الزمان ؛ والبعض الآخر وجد على الدوام ، وليس لوجودها بدء ولا نهاية . ولكنهذا النوع الأخير ليس فى مرتبة الكائنات السرمدية ،

<sup>(</sup>١) أبرقلس : « الربوبية أو عناصر الثاؤلوجيا » ، ف سه . نشرة فرمان ديدو ، باريس سنة ه ١٨٥٠ ، ص : سط .

لأنه خاضع للتغير ، بينها الجواهر السرمدية باقية على حالها أبداً ؛ وإنما يقترب كلا النوعين من ناحية هذه الديمومة . ومن هنا فإن ثمت نوعين من السرمدية ، إحداهما سرمدية السرمدية أو الدهر ، وهي سرمدية ثابتة لا تتغير ؛ والأخرى سرمدية في الزمان ، ولكنها خاضعة للتغير ، وفي كون باستمرار ؛ والأولى لما وجود مشتمل على نفسه مجموعُهُ يكون وحدة ؛ والثانية تمتد وتنتشر على مدى الزمان ؛ الأولى تامة بذاتها ؛ والثانية مركبة من أجزاء متخارجة ، أي أن كل جزء خارج الجزء الذي يسبقه أو يليه . وهذه السرمدية في الزمان هي تلك الناشئة عن الحركة الدورية ، وفيها يعود الشيء من جديد دائماً إلى الحال التي بدأ منها ، وهكذا أبداً .

والواقع أن الفلسفة القديمة لم تدرك السرمدية إلا على هذين النحوين ، كما لا حظ دوهم بحق (٢): النحو الأول هوالنظر إليها على أنها ديمومة ماهو ثابت لا يتغير أبداً ، بل يظل على حاله باستمرار ؛ والثانى ديمومة ما هو دورى ، أى ما يمر دائماً بدور واحد وعلى حال واحدة . ولم تنظر إليها على نحو ديمومة شيء يتغير وهو يتجه صوب حد ، مقترباً دائماً من هذا الحد دون أن يصل إليه ، أى الديمومة التي ليست على صورة دائرة تتكرر باستمرار ، بل على صورة القطع الزائد ، الذي يقترب دائماً من الحط المقارب دون أن يصيرا خطاً واحداً .

وبهذا التصوير لتطور الكون فى الزمان اللانهائى تختلف الفلسفة القديمة عن النظريات العلمية الحديثة اختلافاً لا سبيل إلى إزالته ، كما يقول دوهم فى الموضع نفسه : سواء أكانت الصورة التى يقول بها علم القوة الحرارية الذى لا يسمح بالمرور بحالة بعينها مرتين ، نظراً إلى تناقص الطاقة باستمرار تبعاً للقانون الثانى من قوانين هذا العلم ؛ أم الصورة التى يضعها مذهب التطور

<sup>(</sup>۱) دوهم : « نظام العالم من أفلاطون إلى كوبرنيك » ، ج ۱ ، ص ٢٦١٠ باريس ، سنة ٣١٩٠ .

الذى ينظر إلى الأشياء وكأنها تسير فى تقدم مدتمر نحو غاية معلومة ، دون أن يكون فى وسعها أن تبلغها أبداً .

ونستطيع نحن أن نفسر هذا الاختلاف على أساس المهج الحضارى بأن نقول إن فكرة المتناهي كانت الفكرة السائدة عند اليونانيين ، أما اللاتناهي ققد كانت فكرته غريبة عن الروح اليونانية ، وهي لم تأت الفكر الإنساني إلا لدى فيلون والمسيحية لأول مرة . ونقصد باللامتناهي هنا ما لا ينقطع ، بل يسير في خط مستمر لا يعود على نفسه أبداً . ولذا كانت الروح اليونانية تنظر إلى الأشياء على أنها لا بد أن تكون متناهية ، تامة في نفسها ، مقفلة على ذاتها ، فني هذا الكمال ُ . وتبعاً لهذا أتت بنظرتها في الكون : فهي تريد أن تتصوره مُقفلاً على نفسه ، وهذا يفسر لنا كيف أنها مالت دائماً إلى حسان المكان غير متناه . أما فيما يتصل بالزمان، فقد رأت ضرورة القول بسرمديته ، فكان عليها حينئذ أن توفق بين السرمدية وبين الهائية ، فلم تجد خيراً من فكرة الدورة : ففيها في آن واحد توكيدٌ للنهائية ، من حيث أن كل دورة مقفلة على نفسها ، كما أن فيها من ناحيــة أخرى توكيداً للسرمدية ، لأن هذه الدورة فى تكرار مستمر ، على هيئة عرَّد ِ سرمدى. ولذا نستطيع بوجه عام أن نقول إن السرمدية التي تصورتها هذه الروح كانت ، إذا نظر إليها من ناحية الحركة والتغير، عـَوْداً مستمراً لدورة متكررة . وعلى العكس من هذا نجد الروح الفاوستية أو الروح الأوربية : فهذه الروح ، بتأثير المسيحية من غير شك ، قد قالت بشرف اللامتناهي على المتناهي ، واللامتناهي عندها هو الخط المستمر المفتوح باستمرار الذي لا تتكرر فيه لحظة مرتين ، بل يسير كضلع القطع الزائد إلى اللانهاية . وعلى هذا النحو تصورت الكون ، وتصورت السرمدية ، من حيث الحركة .

وهذا بدوره أثر فى تقدير قيمة آنات الزمان الثلاثة بعضها بالنسبة إلى بعض. فالتصور الأول ، أعنى اليونانى ، من شأنه أن يجعل للآن الحاضر السيادة

على الآنين الآخرين لأنه بمثل الكلية والوحدة والوجود المقفل التام المغلق على نفسه ، بينها التصور الثانى بميل إلى جعل السيادة لأحد الآنين الآخرين على الآن الحاضر. والمسيحية قد حسبت حساباً للآنين معاً: ففكرة الخطيئة تحسب حسابا للآن الماضى، وفكرة الحلاص للآن المستقبل. والروح الأوربية، أو الفاوستية كما يسميها اشبنجلر، اتجهت الاتجاهين تبعاً لميلها إلى هذا الجانب أو ذاك الآخر : فالذين همتهم فكرة الخطيئة أكثر من فكرة الخلاص، جعلوا حسبوا الآن السائد هـو الآن الماضى؛ والذين شغلتهم مسألة الخلاص، جعلوا الأولية والأولوية معاً للآن المستقبل. وكيركجورد على رأس هـولاء الأخيرين؛ وفي إثره سار أصحاب فلسفة الوجود، خصوصاً هيدجر.

والآن

فإنا إذا رجعنا البصركرة إلى ما قلناه فى هذا التحليل لفكرة الزمان عند أرسطو خاصة والفلاسفة اليونانيين عامة ، رأينا أنها مرتبطة كل الارتباط بفكرتهم فى الوجود . فالوجود عندهم فى الثبات أكثر منه فى التغير ، ولذا حاولوا دائماً أن يسلبوا الزمان طابع السيلان والتغير الدائم ، بأن قالوا بالآن الذى لا توجد فيه حركة وجعلوه المكون الأصلى للزمان ، على الرغم مما أثاره هذا التصوير من إشكال فى فهم طبيعة الزمان . ثم لما زاد هذا الإشكال حدة ، جاءت الأفلاطونية المحدثة فحاولت إزالته ، بأن فرقت بين نوعين من الزمان : أصيل ، وثانوى مشتق . والأصيل الحقيقي هو السرمدى المكون من آنات ليس فيها أدنى تغير ، بل تصوروا الزمان خالياً من الحركة غير مرتبط بها ، مشابهاً للسرمدية قدر المستطاع ؛ أو ليس صورة مها غير مرتبط بها ، مشابهاً للسرمدية قدر المستطيع أن نستثنيه من بين هولاء فير وعاكاة لها ؟ والشخص الوحيد الذى نستطيع أن نستثنيه من بين هولاء الفلاسفة اليونانيين أجمعين ، هو دمسقيوس . فقد تعمق معنى الزمان الجارى المتغير باستمرار ، بعد أن فرق بين ثلاثة أشياء : بين السرمدية الثابتة الواحدة أبداً ، والزمان السائل باستمرار ، الذى هو فى تغير متصل ، الثابتة الواحدة أبداً ، والزمان السائل باستمرار ، الذى هو فى تغير متصل ، شيء ثالث وسيط بيهما يشارك فى كلتا الناحيتين ، هو ما ساه أحياناً باسم ثم شيء ثالث وسيط بيهما يشارك فى كلتا الناحيتين ، هو ما ساه أحياناً باسم ثم شيء ثالث وسيط بيهما يشارك فى كلتا الناحيتين ، هو ما ساه أحياناً باسم

الزمان الأصيل ، الذي رأيناه من قبل عند أفلوطين وأتباعه ، وأحياناً أخرى. يسميه باسم الزمان الجوهري بمون به بمون به به بوجود السرمدية ، ولذا يوجد في حالة الثالث ذو وجود ثابت قار ، شبيه بوجود السرمدية ، ولذا يوجد في حالة وحدة وكلية ، لا في حالة غير قارة كالزمان الثانى ، بل يحوى في وحدة واحدة الماضي والمستقبل مع الحاضر ، بينا الزمان السائل يقسمه الآن الحاضر غير المنقسم إلى ثلاثة أجزاء . وهو بهذا إنما يفرق في الزمان بين نوعين : زمان ذي وجود ثابت قارً وزمان لا يوجد إلا على حال من السيلان الدائم بوهذا الأخير هو المدور كل بكل الحركات والتغيرات ، بينها الأول من الصعب أن يدرك بالعقل والبرهان .

ولكن عقلنا لا يستطيع أن يدرك إدراكاً حقيقياً هذا الزمان أو ذاك الآخر؛ فهو لا يقوى على إدراك الزمان الأصيل أو الجوهرى الموجود بأكمله فى داخل الروح الكلية ، ولا يستطيع كذلك إدراك الزمان السائل باستمرار في مجال الأشياء الدائمة السيلان والتغير . وإنما في وسعه أن يدرك نوعاً من الزمان هو خليط من هذا ومن ذاك . فهو يقتطع في الزمان الدائم السيلان أجزاء ذات مدة ، ويضم ما يحتويه الجزء الواحد في تصور واحد لا يحمل بعد طابع السيلان لهذا الزمان ، بل يبدو ذا وجود ثابت قائم بذاته ، وعلى هذا النحو يجعل من الزمان السائل المتصل ، سلسلة من الوحدات الثابتة المنفصلة . والحال على هذا النحو بالنسبة إلى الحركة كذلك ، فإن عقلنا يحيلها إلى تصورات ثابتة لا تلتم مع بعضها تمام الالتئام لتكون اتصالا ، كما هو شأن الحركة ، فإن كل حركة متصلة \_ سالباً بهذا طابع السيلان من الحركة أو الوجود المتغير بوجه عام .

وليس من شك فى أنك ، أيها القارىء ، قد أحسست هنا بأنك فى جو برجسونى خالص . إذن فاسمع ما يقوله دمستميوس نفسه ، تر أن برجسون لم يقل شيئاً فى هذا الباب غير ما قاله دمستميوس ، لدرجة أنك لا تدرى من تقرأ : برجسون أم دمسقيوس . يقول دمسقيوس كما عرض رأيه لنا تلميذه سنبلقيوس (١) : ﴿ إِنْ الزَّمَانَ ، إِذَا مَا نَظُرُ إِلَيْهِ فِي مُجْمُوعُهُ ، يُسْيُلُ هائمًا ، والأمر كذلك في الحركة : فني الواحد وفي الآخر نرى أننا حين نقتطع حَاضِرًا نَعْزُو إليه وجوداً فعلياً ، وحينًا نجمع في كُلُّ واحدٍ ونجمد قطعة معينة من الواحد أو الآخر ، فإننا بهذا نقضي على طبيعة الزمان وطبيعة الحركة معاً ، لأن هذه الفكرة لا وجود لها إلا في التغير . ويبدو أن الصعوبّة كلها ناشئة من أن النفس تنحو نحو معرفة الأشياء كلها على شكل أفكار منبثة فيها . ولذا فإنها تثبت الحركة نفسها إذن ، بمحاولتها معرفة الحركة على هيئة تصورية ، بدل أن تعرفها وفقاً لاسيلان الذي هو خاصية هذهالحركة ومن طبيعتها . وعلى هذا النحو تقوم باقتطاع ُ بضّع ٍ ، وعمل تقسيات حتى في داخل الواحد المعقول ، لأن من المستحيل بالنسبة إليها أن تفهم كليته دفعة واحدة ؛ فهي تنظر مرة ً إلى العدالة ، وأخرى إلى العفة ، وثالثة إلى الحكمة ؛ ومع هذا ، فإن كل فضيلة من هذه الفضائل لا توجد إلا بالـكل . . . وعلى النحو تسلك أيضاً بازاء الكائنات المعقولة والموجودات ذات الوحدة ، فإنها تميز تمييزات في داخل وحدتها . . . وبالمثل أيضاً ، كما يبدو ، تميل ، بفضل ثبات الأفكار القائمة بها ، إلى تجميد تيار الأشياء الخاضعة للكون والفساد : فإنها تحد مدة معينة ، تجمعها في كل واحد ، كيما تصنع منــه الحاضر ، ثم بمساعدة هذا الحاضر ، تحد وتميز أجزاء الزمان الثلاثة بعضها من بعض . إلا أن عقلنا وسيط بطبعه بين الأشياء الحادثة باستمرار وبين الأشياء الثابتة أبداً ؛ ولذا فإنها تحاول دائماً أن تعرف الواحدة والأخرى وفقاً لطبيعتها الخاصة ؛ فني هذه تضع تمييزات تحيلها إلى أشياء أقل كهالا ، ولكن طبيعتها أقرب إلى طبيعتها هي ؛ بينا تركز تلك (أي الأشياء الحادثة

<sup>(</sup>١) سنبلقيوس: الكتاب المذكور، م ٤: مبحث الزمان، النشرة المذكورة، ص ٧٩٧ وص ٩٩٧. وراجع في هذا كله: دوهم، المرجع المذكور، ص٧٦٧ -ص ٧٧٧، وعليه اعتمدنا في الترجمة.

باستمرار) فى شيء أسمى مما هو حادث متغير باستمرار ، ولكنه أيسر وأقرب إلى قدرتها فى المعرفة وطبيعتها الخاصة فى الإدراك » .

هذا تحليل قد أوفى على الغاية فى العمق والدقة والطرافة . لكنه مع هذا لم يستغل كما يجب ، بأن يُنظر إلى الوجود تبعاً لهذا التحليل ؛ ولكن دمسقيوس لم يفعل به شيئا ، بل ظل سائراً على التقاليد الأفلوطينية اليونانية ، أى أنه استمر ينظر إلى هذا الزمان السائل على أنه فى مرتبة أدنى من الزمان الجوهرى الأصيل ، فضلا عن أن هذا وذاك فى مرتبة أدنى من السرمدية ؛ ولذا نستطيع أن نقول إننا على الرغم من هذا لم نخرج عن فكرة الزمان والوجود كما صاغها وأدركها اليونانيون . وفضلا عن هذا ، فإن علينا أن نتساءل فى جد وإلحاح ، عن المدى الذى إليه تعبر هذه النظرة إلى الزمان عن الروح اليونانية الحقيقية ؛ فإن دمسقيوس شرقى ينتسب بالأحرى إلى عن الموح اليونانية . وليس لنا إذن أن نعده ممثلاحقيقياً للروح اليونانية . (١)

ومن هنا نستطيع أن نقول إذن إن الروح اليونانية والفلسفة القديمة عموماً قد نظرت إلى الزمان من ناحية الثبات ، وهي فى نظرتها إلى الوجود قدفعلت المثل ؛ ومنه يتضح ما بين النظرتين من ارتباط وثيق . حتى إنها فى تفسيرها لمعنى الأبدية قد فهمتها أيضاً على هذا النحو ، كما رأينا ، إذ هى عندها مكونة من آن حاضر باستمرار ، والآن خال من الحركة ، ولذا خلا معنى السرمدية من كل طابع حركى .

<sup>(</sup>۱) معرفتنا عن نظرية دمسقيوس في الزمان نستقيها من مصدرين: الأول: «مسائل وحلول خاصة بالمبادىء في « برمنيدس » أفلاطون » ، وقد نشرها ى. كوب سنة ۱۸۲۹ في فرنكفورت . ورله سنة ۱۸۸۹ في باريس ، وشنييه في سنة ۱۸۹۸ بباريس أيضاً ؛ والشاني « مباحث في العدد والمكان والزمان » ؛ وقد بقيت شذرات هامة أوردها سنبلقيوس في المرجع السابق الذكر له ، أعنى شرحه لكتاب «الساع الطبيعي » لأرسطو ، خصوصاً من ص ۱۸۷ - ص ۸۰۰ في النشرة المذكورة .

كما أنها من ناحية أخرى لم تربط الزمان بالنفس الفردية . ومع أن أرسطو أثار هذه المشكلة ، كما أثارها الشراح المشائيون ورجال المدرسة الأفلاطونية المحدثة ، فإنها سرعان ما اختفت بتأثير النزعة الموضوعية المميزة لهذه الروح: فأرسطو فر من المشكلة إلى الحركة العامة للكون ؛ والأفلاطونية المحدثة أهابت ، وهي في هذا مخلصة لأستاذها الأول أفلاطون ، بالنفس الكلية القائمة بالعالم المعقول لإنقاذ الزمان من الذاتية ؛ وزاد إيامبليخوس على هذا بأن جعل الزمان جوهراً قائماً بذاته ، سابقاً حتى على هذه النفس الكلية . فأ أبعد الصلة بينه إذن وبين النفس الجزئية !

وصفة ثالثة تميز فكرة الزمان عند اليونان هي أن الآن الأساسي الأول من بين آنات الزمان الثلاثة هو الآن الحاضر ، وهذا طبيعي إذا ما لا حظنا الصفة الأولى ، أعنى نظرتهم إلى الزمان من ناحية الثبات ؛ فإن هذا الآن الحاضر هو وحده الذي يكفل هذه الناحية . وإذا كان أرسطو قد عنى خاصة ببيان قيمة الآنين الآخرين، حتى إنه في تعريفه للزمان قد أدخلهما حين قال : «من جهة المتقدم والمتأخر» ، والمتقدم هو الماضي والمتأخر هو المستقبل ، أما الآن الحاضر فحد موهوم ليس له أدنى امتداد ؛ والمتأخر هو المستقبل ، أما الآن الحاضر فحد موهوم ليس له أدنى امتداد ؛ بالمكان فقال إننا نميز في المكان الذي تجرى فيه الحركة بين متقدم في المكان المائن فقال إننا نميز في المكان الذي تجرى فيه الحركة بين متقدم في المكان ومتأخر عنه ، أي نميز تتالياً ، ولما كان الزمان مقدار الحركة أو عددها ، فإننا نميز فيه كذلك ببن متقدم ومتأخر ؛ وفهم التقدم والتأخر هنا على نحو مكانى خالص ، ولذا لم يستطع أن يدرك قيمة هذين الآنين ، واستمر على التقاليد اليونانية الحالصة .

وكانت نتيجة هذا كله أن أرسطو والفلاسفة اليونانيين عامة لم يفهموا حقيقة الزمان ، أعنى بمعنى أنه الأصل فى التناهى فى الوجود وأن الزمانية هى التناهى الموجود بالضرورة فى طبيعة هذا الوجود العينى ، وإن كانوا ،

والحق يقال ، قد أحسوا إحساساً غامضاً بهذا المعنى ، بأن نعتوا الزمان بأنه قاض على الأشياء محطم لها . وربطوا هذا بفكرة التغير ، فقال أرسطو : ﴿ إِنَّ كل تغير مفسد بطبعه ؛ وكل كون وفساد إنما يتم فىالزمان ؛ ولذا يسميه البعض حكيماً جداً ، بينا هو عند فارون الفيثاغوري جاهل أحمق جداً ، لأن النسيان لا يكون إلا به . وهذا الأخير هو المصيب ، ومن هنا نرى إذن أن الزمان هو بذاته علة فساد ، أولى من أن يكون علة كون ، كما قيل من قبل ، لأن التغير بطبعه مفسد ؛ وإذا كان مع هذا علة كون ووجود ، فليس هذا إلا بالعَرَض . والبينة الكافية على هذا أنه لا شيء يتغير ، دون أن يحــرك على نحو ما ، ودون أن يفعل ؛ وعلى العكس من ذلك ، فإن الشيء يمكن أن يفسد ويقضي عليه دون أن يحرك . وهذا الإفساد خصوصاً هو الذي نعزوه عادة إلى الزمان . والحق أن الزمان ليس علته الفاعلة ، لكن يعرض لهذا التغير نفسه أن يحدث في زمان» ( «السماع الطبيعي » ، ص ۲۲۲ ب ، ۱٦ - ۲۷ ) ، أي أن الزمان علة بالعررض لهذا الفساد . وواضح من هذا النص أن الزمان لم يفسر هنا على أنه الأصل فى تناهىالوجود، إنما لارتباطه بالحركة والتغير ــارتباطاً لا ينظر إليه هناعلي أنه ارتباط علة بمعلول ــ يمكن أن يفسر هذا التشبيه أو التصوير للزمان على أنه مصدر الفناء، كما يظهر فى أسطورة خرونوس ورسمه حاملا فى عنقه حية تعض على ذنبها باستمرار . فكلام أرسطو هنا إيضاحٌ لمعنى أسطورة أولى من أن يكون نظرة في الزمان على أنه الأصل فى الفناء . وهذا واضح من نعته الزمان هنا بأنه ليسعلة فاعلة ، وإنما هو علة بالعرض ، أما العلة الفاعلة فهي الحركة أو التغير ؛ ولما كان الزمان مرتبطاً بالحركة من حيث أنه يعدها ، فيمكن أن يقال إنه علة بالعرض لهذا الفساد ، أما العلة الجوهرية فإنها التغير . وحتى هذه العلة بالعرض قد نبذتها الأفلاطونية المحدثة ، حين جعلت الزمان الحقيقي علة خلق وإبداع وحياة في داخل النفس الكلية ، وليس علة إفساد بحال ما ؛ وإذا كان الزمان المشتق أو الطبيعي علة إفساد ، فذلك لأنه غير حقيقي وفي مرتبة دنيا .

ولهذا لم تقم نظرية الوجود عند اليونانيين على أساس طابع التناهي في الزمانية . والشيء الوحيد الجدير بأن يذكر في هذا الاتجاه عندهم محاولة أرسطو ربط فكرة القوة والفعل بفكرة الزمان ، ولـكمها محاولة غامضة كل الغموض لا نكاد نعثر في صددها إلا على إشارات بعيدة ( « السماع الطبيعي» م۸ ف۸ ، ۲۶۲ ا 🗕 ۲۶۳ ب ) لا تدل على ما نقصده هنا ، وإنما الأصل في هذه الإشارات ارتباط فكرة القوة والفعل بفكرة الحركة ، من حيث أن « الحركة هي فعل ما بالقوة بما هو بالقوة » أو بعبارة أدق «كمال ما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة » (۲۰۱ ، ۱۰ – ۱۱ ) ، أو « خروج من القوة إلى الفعل لا في آن واحد » كما يشرحه ابن سينا (١) . وواضح ما في هذا التعريف من ارتباط الحركة بالقوة والفعل. ومن ارتباط الزمان بالحركة كان ارتباط الزمان بالقوة والفعل . ومن الغريب أن هذا الاتجاه قد وجد تعبيراً عنه واضحاً بعض الوضوح ــ ولا نقول واضحاً حقاً ، لأننا لا ندرى هل قصد إلى هذا فعلا أو لم يقصد ــ فى كتاب : « إخراج ما فى القوة إلى الفعل ﴾ المنسوب إلى جابر بن حيان . فقد بدأ موَّلفه الحجهول هذا البحث بأن ربط بين الزمان وبين إخراج الشيء من القوة إلى الفعل فقال بعد الديباجة والتحميد : « إنّ الزمان جوهر واحد ، وهو بلا جزء زمني مثل الآن ، وهو جزء لا شيء فوقه ، والمتزمن بالزمان هو المتجزيء لا الزمان ؛ وهو جوهر واحد أبدى سرمدى . والمتزمن ينقسم ثلاثة أقسام : ماض ذاهب قد قطعه وجازه بدورات الشمس و( هذه الواو في الأصل ، ونقترح حذفها ، لأن الكلمة التالية هي فاعل : قطعه وجازه ) التعريفُ الذي تُنصب عليه (أي الشيء المنعوت بأنه ماض) ، ودائم واقف في الوقت الذي هو فيه ، وآت مستقبل متوقع وروده . . . فالشيء الذي هو بالقوة هو الذي يمكن أن يـكون وجوده في الزمان الآتي المستقبل كقيام القاعد

<sup>(1)</sup> ابن سينا: رسالة الحدود ، ضمن « تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » طبع مصر سنة ١٩٠٨، ص ٩١ . .

وقعود القائم ، والشيء الذي بالفعل هو الموجود في الزمان الحاضر من سائو الأفعال الكائنة كقعود القاعد وقيام القائم . » (١) فهذا النص قد يشير إلى الارتباط بين القوة والفعل من ناحية وبين الزمان ، وهذا ظاهر من ربطه بحث القسوة والفعل ببحث الزمان حتى إنه بدأ بهذا مقدمة ضرورية \_ كما يظهر \_ لبيان كيفية إخراج ما بالقوة إلى الفعل . ولكنها إشارة غامضة يكون من التعسف الشديد أن نفهم منها هنا ارتباطاً واضحاً بين فكرة الزمان وفكرة القوة والفعل . لذا نستطيع أن نقول إن هذا الاتجاه لم يظهر بوضوح ، وبالتالى لم يستغل أرسطو ولا الفلاسفة اليونانيون عامة فكرة القوة أو الإمكان، والفعل أو الواقع لكى يفسروا على أساسها الزمان ، أو لكى يفسروها والحق أن فكرة القوة أن تفتح أمامه والحق أن فكرة القوة والفعل الى قال بها أرسطو كانت خليقة أن تفتح أمامه أبواباً واسعة من هذه الناحية ؛ ولكنها ؛ ويا للأسف ، قد ظلت عنده غامضة لم يستطع أن يتبين مداها ومقدار ما لها من نتائج خطيرة لو أنها علمت عبه على .

تلك إذن فكرة الزمان عند اليونان بمميزاتها الرئيسية ونتائجها بالنسبة إلى نظرية الوجود لديهم .

وعلى العكس منها قامت نظرية المحدثين ، أو هذا على الأقل ما حاولوا أن يفعلوه . فإذا كانت الحاصية الأولى فيها تنظر إلى الزمان من ناحية الثبات ، فقد جاء برجسون وحاول أن يدرك الزمان في سيلانه الدائم ،

<sup>(</sup>۱) « مختار رسائل جابر بن حیان » ، نشربول کروس ، ص ، ب ب مصر سنة ، ۱۹۳ . وراجع أیضاً بول کروس ؛ « جابر بن حیان » ، م ، ص ۱۶۳ مصر سنة ، ۱۹۳ . وراجع أیضاً بول کروس ؛ « جابر بن حیان » ، م ، م ، ص ۱۶۳ تعلیق. ولیلاحظ أن الزمان قد عرف هنا تعریفاً أفلاطونیاً محدثاً ، فرق فیه بین الزمان المشارك أو الزمان الجوهری الواحد الابدی السرمدی ، وبین الزمان المشارك أو المتزمن ، أو الزمان الطبیعی المنقسم إلی آنات ثلاثة .

وأن يبعد عنه كل ما يشعر بالثبات ، خصوصاً ما فى فكرة الزمان من آثار لفكرة المكان . وإذا كانت الخاصية الثانية أنها موضوعية قد جعلت الزمان خارج النفس الفردية ، جوهراً قائماً بذاته ، أو على الأقل ، عدداً ومقداراً لحركة الفلك أو لحركة الكل ، فقد أتى كننت ونظر إلى الزمان نظرة ذاتية خالصة ، بأن استبعده من الأشياء فى ذاتها ومن التجربة الخارجية بما هى خارجية ، ونقله من الخارج إلى العسقل ، وقال عنه إنه مركب فيه بفطرته كإطار لا يستطيع أن يدرك مضمون التجربة الخارجية الحسية إلا بإدخاله فيه . وأخيراً إذا كان اليونان قد جعلوا الآن الأصيل الأساسي من بين آنات الزمان الثلاثة هو الآن الحاضر ، وقصوروا الأبدية أو السرمدية على هذا النحو ، أعنى بحسبانها حاضراً دائماً nunc stans فقد جعل هيدجر الآن الرئيسي هو الآن المستقبل .

ومن هذا نرى أن المحدثين قد جاءوا بنظرية في الزمان تخالف نظرية اليونان ؛ هذا إذا نظر نا إلى المحدثين ممثلين في هولاء الذين ذكرناهم ، وهي نظرة لا شك ناقصة ، لأنها لا تعبر عن كل المحدثين ، فضلا عن أنها لا تكون وحدة ، إذ الفارق بين كنت ، وبرجسون ، وهيدجر ، هائل على الأقل في الظاهر ، وإن كان التطور ملحوظاً من كنت حتى هيدجر أعنى التطور المنطق المستمر . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن نظرية الزمان اليونانية لا زالت مؤثرة في هؤلاء أنفسهم : فكنت لا يزال يسير في آثار أرسطو ، وبرجمون لم يكد يأتي بشيء يختلف كثيراً عما قاله حسير التحديد ، ولكنا نجد مع هذا في أفكاره أصداء لما قاله بعض الأفلاطونيين عسير التحديد ، ولكنا نجد مع هذا في أفكاره أصداء لما قاله بعض الأفلاطونيين على وجه الحصوص ، وإن حاول هو أن ينكر هذا ، مدعياً أنه يقتنى بالأحرى على وجه الحصوص ، وإن حاول هو أن ينكر هذا ، مدعياً أنه يقتنى بالأحرى على وجه الحصوص ، وإن حاول هو أن ينكر هذا ، مدعياً أنه يقتنى بالأحرى آثار يونان ، وأرسطو بنوع أخص .

وهذا الأثر الذى للمسيحية فى هيدجر ليس خاصاً به وحده ، بل إن فى وسعنا أن نعد ها من العوامل الحاسمة فى هذا التغيير الذى طرأ على الفكر الإنسانى فى نظرته إلى الزمان من الحضارة القديمة (اليونانية الرومانية) إلى الحضارة الأوربية . ولا نقصد بالمسيحية هنا المسيحية بالمعنى الضيق ، أى الدين ، بل كعامل فاعل فى تكوين نظرة فى الوجود أتت بها حضارة جديدة ورثت الحضارة القديمة ، هى الحضارة العربية أو السحرية ، بالمعنى الذى قصده اشبنجلر من هذه التسمية (١) . فان روح هذه الحضارة السحرية قد أتت بنظرة جديدة إلى الزمان تخالف نظرة اليونان إلى حد بعيد.

فالنظرة اليونانية كما رأينا تتشبث باللحظة الحاضرة التى تفهمها على أنها نقطة تليها أخرى ، وكل منها يكاد أن يستقل بنفسه على نحو ما شهدناه في فكرة الآن ، إلى درجة أن فكرة الاتصال كادت أن تذهب ، وبالتالى فكرة التغير الحقيقى ، لأن كل تغير بالمعنى الصحيح يستلزم الاتصال بين موضوعات التغير . والتاريخ على أساس هذه النظرة قد مثل على هذا النحو السكونى المتمثل في الآن الحالى من الحركة فأصبح على هيئة دورات مقفلة ، كل دورة منها تكون السنة المكبرى للعود الأبدى ، وتشابه السابقة تمام التشابه ، حتى إنها تكاد أن تكون تكراراً خالصاً لكل دورة سابقة ؛ وبالتالى لم يكن يتصور للتاريخ بدء معلوم ونهاية محددة مرتبطان بأحداث معينة ؛ كما لم يكن يُنظر إليه على أنه تطور يسير قدماً في الزمان اللانهائي ، لأن هذه النظرة تقتضى فكرة عن السرمدية تختلف عن تلك التي قال بها اليونان كما أوضحنا ذلك من قبل ، نظرة كتلك التي قالت بها الروح الأوربية . وفي كلمة واحدة نستطيع أن نقول إن هذه النظرة اليونانيسة لم تكن تنظر إلى الزمان ، بالتالى إلى التاريخ ، على أنه ذو اتجاه أو ذو غاية .

<sup>(</sup>۱) راجنع كتابنا: « اشبنجلر » ، ص ۱۹۹ - ص ۲۰۱ ؛ القاهرة ، سنة ۱۹۶ . وراجع فيما يتصل بما سنقوله بعد مباشرة ، اشبنجلر: « انحلال و الغرب » ، ج ۲ ص ۲۸۸ - ص ۲۹۱ ، منشن ، سنة ۱۹۳۶ .

وعلى العكس من هذا نجد الروح السحرية أو العربية ، مهما اختلفت الأديان التي تمثلها ، من يهودية أو مسيحية أو إسلام ، تلغي الحاضر لحساب الماضي والمستقبل : أما الماضي فلارتباطه بخطيئة آدم ( أو هبوطه من الجنة ، كما في الإسلام ، والمعني واحد في المدلول الذي نرمي إليه هنا ) ، أما المستقبل فلأن فيه تحقيق الخلاص من هذا الوجود الخاطىء (وجود الإنسان) ونجاة الإنسان ، إما في نعيم الأبرار أو في جحيم الأشرار ، وما حياة المرء في هذه الدنيا إلا تأهب ومعبر وسير ثقيل إلى الحياة الآخرة . والتاريخ تبعاً لهذه النظرة محدد ببدء ونهاية : بدء هو خروج آدم من الجنة وبدء الحياةالإنسانية، ونهاية هي يوم الحساب . هذا بالنسبة إلى التاريخ العام أو تاريخ العالم ؛ والأمر كذلك أيضاً بالنسبة إلى التاريخ الجزئى : فهو مكون من عهود ، كل مها ذو بدء بحادث معلوم ، وله نهاية يغلب أن ينظر إليها على أنها نهاية العالم ويوم الحساب ، وعلى كل حال فكل عهد له بدء معلوم ونهاية معينة فالتقويم في التاريخ يبدأ بحادث معين ، إليه ترد كل تطورات التاريخ فيما بعد وتبدأ منه، وهو حادث غالباً ما يكون ذا طابع ديني نبوى : كالتقويم السلوق (أو تقويم الاسكندر بن فيلبس الرومي) ويبدأ في سنة ٣١٣ ق.م. منذ تكوين دولة السلوقيين في سوريا وينتهي سنة ٩٥ ق.م. ، وبه ابتدأت سلسلة النبوءات الخاصة بمصير الدنيا ؛ وتقويم دقلطيانوس المبتدىء بحادث الشهداء ، والتقويم المسيحي ، وتقويم يزدجرد بن شهريار ، والتقويم الهجري الخ (١). أي أن صورة التاريخ عند هذه الروح صورة تبدأ ببدء للعالم وتنتهي بنهـاية له ، ولا تتصوره عـلى أنه مستمر في الزمان ، خصوصاً إذا لا حظنــا أن التيـــارات الروحيـــة تكاد تتفق عند هذه الروح عبـــلى

<sup>(</sup>۱) راجع فصلا للمسعودی فی کتباب : « التنبیه والإشراف » ، ص۱۹۷-ص ۱۸۲ ، طبع مصر سنة ۱۹۴۸ ، بعنوان : ذکر تأریخ الامم . وهو من خیر ما کتب فی هذا الموضوع ، وبالمعنی الذی نرمی إلیه هنا .

الهقول بأن للزمان بدءاً ونهاية ، وليس أزلياً أبدياً كما قالت الروح اليونانية وأن هـذه النهاية وذلك البـدء للزمان هما فى الوقت عينه بـدء ونهاية للإنسانية، ومن فعل إله . ومن هنا انتشرت فى هذه الحضارة العربية أو السحرية المذاهب القائلة بنبوءات تتصل ببدء العالم وبنهايته ، وعلى أى نحو سيكون هذا وذاك ، وكيف يكون الحلاص أو النجاة ، وما إلى ذلك من تصاوير وتهاويل سحرية خارقة (١) .

والمهم بالنسبة إلينا هنا أن هذه الروح العربية السحرية قد أتت بنظرة فى الزمان تخالف نظرة الروح اليونانية ، وصورت التاريخ بالتالى على نحو مخالف لتصوير اليونان إياه ، وجعلت السيادة فى آنات الزمان لا للحاضر ، بل لأحد الآين الآخرين. وهى قد مالت قطعاً إلى جعل السيادة للآن المستقبل، لأن الحلاص سيكون فيه ، ومسألة الحلاص هى شغلها الشاغل ، فمن الطبيعى إذن أن يكون الآن المستقبل أهم الآنات لديها ؛ والبينة على هذا ما ذكرناه مند لحظة من انتشار الاتجاهات التنبؤية إلى أقصى حد فى الآثار الروحية لحذه الحضارة .

فنقلت المسيحية هذه النظرة فى الزمان إلى الحضارة الأوربية الناشئة ، فأثرت فى نظرتها الحاصة التى ستكوّنها عن الزمان وعن التاريخ ، أو على الأقل فيما يتعلق بسيادة الآن المستقبل على الآنين الآخرين من آنات الزمان ، وإن كانت النظرتان بعد مختلفتين إلى حد كبير من حيث فكرة السرمدية . فإن الروح اليونانية من قبل من أن الزمان فإن الروح اليونانية من قبل من أن الزمان

<sup>(</sup>۱) وقد ظهر هذا في الاسلام بأجلى صورة في تصويرات الشيعة الخاصة بالمتنبى والامام والمهدى ، وعن طريقها نفذ إلى الحديث ، راجع في هذا كتاب تود أندريه ؛ « شخصية محمد في مذهب أمته واعتقاداتها » ، سنة ۱۹۱۷ ( محفوظات في الدراسات الشرقية ، مجلد رقم ۱۹۱۷) ، ومقال جولد تسهير بعنوان : «العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية في الحديث » ، الذي ترجمناه في كتابنا :«التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » ، ص ۱۶۲ ومابعدها ، القاهرة سنة . ۱۹۶ .

أزلى أبدى ، وإن فهمت هذه السرمدية على نحو مخالف جعلها تنظر إليها على أنها اتجاه مستمر فى زمان لا نهائى مما يقرّبها نوعاً ما من الروح العربية من حيث فكرة وجود اتجاه فى الزمان ، وإن اختلفتا بعد كلَّ الاختلاف فى تحديد معنى ومصير هذا الاتجاه. وهذا التأثر بالمسيحية فى النظرة إلى الزمان نجده أوضح ما يكون — كما هو طبيعى — لدى الفلاسفة المتأثرين بالدين ، وعلى رأسهم كيركجورد ومن تأثره من الفلاسفة المعاصرين اليوم، أو الذين أصابتهم نزعة دينية حيناً ظلوا متأثرين بها مثل هيجل .

وأثرت المسيحية من ناحية أخرى بتعمقها الحياة الباطنة وانصرافها عن الموضوعات الحارجية إلى الذات الروحية الداخلية ؛ فكان من شأن هذا أن انصرفت الروح الأوربية عن العالم الحارجي إلى نفسها الداخلية . وإلى هذا الأثر ، الذي لا نود أن نقيم له كبير وزن في هذه الناحية، يمكن أن نرد إلى حد ما ، النزعة الحديثة إلى إقامة الوجود الحارجي على أساس الوجود الباطن ، وإدراك التعارض بين الذات والموضوع ، والانتحاء صوب جعل التقدم .. في المرتبة على الأقل اللذات على الموضوع ، حتى أصبح وجود الذات هو الذي يضع وجود الموضوع . فهذه النزعة قد بدأت مبكرة الذات هو الذي يضع وجود الموضوع . فهذه النزعة قد بدأت مبكرة بشاهدها في الحضارة السحرية العربية نفسها عند القديس أوغسطين الذي جعل الفكر هو الذي يضع الوجود ، ، وبواسطة وجود الذات أثبت وجود الموضوع ، ثما استأنفه ديكارت بعد ذلك بزمان ط يل بنفس الروح ، بل وبنفس العبارات في أكثر المواضع . وتبعاً لهذا الوضع الجديد لمشكلة المعرفة والوجود أقام نظريته في الزمان ، تلك النظرية المفصلة المشهورة (١) ، التي غد فيها لأول مرة صورة تختلف بوضوح اختلافاً بيناً عن النظرة اليونانية .

<sup>(</sup>١) عرضها خصوصاً فى : « الاعترافات » م ١١ ؛ « مدينة الله » ، م ١١، ف ، و واجع فى هذا : جان جيتون : « الزمان والسرمدية عند أفلاطون وأوغسطين » باريس ، سنة سهو ١ .

أجل ، قد نجد فيها أشباهاً ونظائر لأقوال أرسطية ، ولكن الشبه فىالظاهر كثر منه في الواقع والروح ﴿ فأرسطو يعرف الزمان كما رأينا بأنه مقدار الحركة أو عددها ومقياسها . وأوغسطين يؤمن على هذا القول مبتدئاً من القول بأن الزمان ليس حركة جسم ، كما قال أرسطو تماماً ( « الاعترافات» م١١، ف٢٤) ، وإنما هو مقدار للحركة . ولكن أوغسطين لا يلبث أن يوضح هذا القول ، فيقول إن القياس هنا عملية أو فعل قياس ، وليس مجرداً ؛ أى أن المهم هنا ليس فى كونه عدداً ، بمعنى كم منفصل ، بل المهم تَعَوْلُ العَدُّ نفسه . وفارق هائل بين أن نقول العدد بمعنى الكم المنفصل، والعدد بمعنى فعل العَدُّ: فالأول لا يتضمن مدة ، بينما الثاني يقتضي المدة بالضرورة ؛ والمدة معناها الاتصال والاستمرار ، بينما العدد معناه الانفصال. ولذا نرى أوغسطين يو كد بوضوح هذا المعنى قائلا : « لذا يبدولى أن الزمان امتداد؛ ولكن امتداد ماذا؟ لا أدرى. أللروح؟ ماذا أقيس حقيًّا يا إلىهى، حينًا أقول مثلا هذا الزمان أطول من الآخر ، بوجه عام ؛ أو بوجه خاص، إن هذا الزمان ضعف الآخر ؟ إنني أقيس الزمان ، أُعْرِف ذلك . ولكني لاأقيس المستقبل ، لأنه لم يأت بعد ؛ ولا الحاضر لأنه آن ( أي لا يتجزأ وغير ممتد ) ؛ ولا الماضي ، لأنه ليس حاضراً بعد . فماذا أقيس إذن ؟ لقد قلت ذلك : إنه ليس الزمان الذي مضى ، ولكنه الزمان الذي يمضى» ( « الاعترافات » ، م ١١ ، ف ٢٦) . فالمهم إذن في القياس ليس نتيجته ، ولكنه العملية نفسها ، بو صفها فعلاً يمضى في مدة ؛ ولهذا فإن الزمان لا وجود له إلا إذا كان في النفس تأثر مستمر ؛ والقياس ليس قياس أشياء ليست موجودة بعد أن كانت ، ولكنه قياس شيء يظل منطبعاً في الذاكرة : « عقلي ، فيك أقيس الزمان ، ولا تسألني بعد هذا مضايقاً : وكيف ذاك؟ بل دعني ولا تشتت خاطري بعاصفة خيالاتك. إنني أقيس فيك الزمان ؛ أقيس الأثر الذي تتركه الأشياء وهي مارة فيك ، وأقيس هذا الأثر حال كوني أقيس الزمان. ولذا أستنتج من هذا أنه إما أن يكون الزمان هذا الأثر ، أو أنا لا أقيس الزمان » (المرجع نفسه ، م ١١ ، ف ٢٧)

ثم يخطو أوغسطين الخطوة الأخيرة في إعطاء الزمان صفة الذاتية ، بأن يرد آناته الثلاثة إلى أحوال للنفس ثلاث كذلك : الذاكرة ، والانتباه ، والتوقع : « فهن ذا الذي يستطيع أن يقول إن المستقبل لم يأت في النفس بعد ، إذا كان في النفس توقع المستقبل ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يقول: الماضي ليس حاضراً بعد ، إذا كان في الذاكرة ذكرى الماضي ؟ ومن يستطيع أن يقول إن الحاضر ليس له حيز لأنه يمر في نقطة غير قابلة للقسمة ، إذا كان ثمت انتباه فيه يمر ما سيكون حاضراً ؟ ليس المستقبل طويلا ، لأنه غير موجود ، وإنما الطويل توقع المستقبل ؛ وليس الماضي طويلا ، إذ هو غير موجود بعد ، وإنما الطويل هو ذاكرة الماضي » (المرجع نفسه ، م ١١ ، ف ٢٠ ). وهذا يدل على أمرين : الأول أن الزمان لا يقوم إلا بالنفس ؛ والثاني أن الزمان ليس مكوناً من آنات غير قابلة للقسمة ، وإنما هو امتداد أو الزمان ليس مكوناً من آنات غير قابلة للقسمة ، وإنما هو امتداد أو مسدة " متصلة ، والطابع الأصيل للزمان إذن هو المدة والاستمرار ، كما سيقول برجسون بعد هذا بزمان طويل .

وإذا كان أوغسطين يثير من الشكوك في بدء بحثه (م ١١، ف ١٠) ما أثاره أرسطو في مستهل حديثه عن الزمان («السهاع الطبيعي»، ١٦١٨)، فإن الغاية عند كليهما مختلفة: فأرسطو يبحث إشكالات الآن، لكي يقول في النهاية إن الزمان مكون من آنات، بينا يورد أوغسطين الشكوك على الآن، لكي يستبعده ويقول باتصال الزمان وعدم قابليته لأن يجزأ أية تجزئة، ولا أن يقال بهوجود وحدات غير منقسمة ولا ممتدة فيه. وأرسطو ينظر في الصعوبات التي تقوم في سبيل جعل الزمان والحركة شيئاً واحداً، ولكن ليقول في آخر الأمر إن الزمان عدد (بمعني كم منفصل)، بينا أوغسطين يفضى من هذا إلى جعل الزمان مدة الحركة واستمرارها، وفي هذا تأكيد لاتصالها. كما أن أرسطو يثير مشكلة الصلة بين الزمان وبين النفس، ولكن لكي يقول بأن الزمان خارج النفس وأسبق منها، لأنه يقاس بحركة الكل لكي يقول بأن الزمان خارج النفس وأسبق منها، لأنه يقاس بحركة الكل أو حركة الفلك، وإن كان فكره هنا غير واضح كل الوضوح كما أشرنا

إلى هذا من قبل . وعلى العكس من هذا لا ذرى أوغسطين يربط الزمان بحركة كهذه ، بل يبدو من حديثه أنه يجعله بالأحرى فى النفس ذاتها . وإذا كان يربطه بشيء فهو بالسرمدية التي يقوم فيها كل زمان وكل ما هو مشارك فى الزمان ، سرمدية الله طبعاً عند أوغسطين ، وإن كان هنا مظهر من مظاهر تأثره بالأفلاطونية المحدثة . فالواقع ، أن من الواجب علينا أن نفسر الزمان عند أوغسطين على هذا الأساس الذاتى ، أى على أنه موجود فى النفس ندركه على أساس أحوالها الثلاث المذكورة آنفاً ، أعنى الزمان المفهوم ، لا الزمان بمعنى السرمدية من نوع خاص ، كذلك الزمان الأصيل الذي قال به أقلوطين وأتباعه . وليس معنى هذا ، مع ذلك ، أنه لم يقل بهذا الزمان الأصيل ، بل قال به متأثراً من غير شك بالأفلاطونية المحدثة ، بهذا الزمان الأصيل ، بل قال به متأثراً من غير شك بالأفلاطونية المحدثة ، وهو هو الذي يعنيه دائماً حيها يتحدث عن الزمان بوصفه أزلياً كخالقه الله ، وإن كان فكره فها يتصل بمسألة الأزلية هذه غامضاً قلقاً .

وهذا الغموض نجده كذلك فى تصوره للتاريخ ، فهو لا يتحدث بوضوح عن اتجاه للتاريخ والزمان ، لكن نظريته فى فلسفة التاريخ هى بعينها تلك التى عرضناها من قبل عند الروح العربية . ولا عجب ، فأوغسطين ينتسب إلى الروح العربية ، إلى الحضارة السحرية ؛ ولذا أقام صورة التاريخ فى كتابه الضخم «مدينة الله» على نحو ما فعلت هذه الروح : أى على أنه عملية ذات اتجاه تبدأ من فعل الخلق إلى يوم الحساب ، وتطور التاريخ مرتب كله نحو تحقيق غاية هى تحقيق مدينة الله أو الجنة أو مملكة الله ، وإن تخلل خلك ما تخلل من كفاح ونضال بين الكفر والايمان .

ومن هنا فإن أوغسطين فى نظريته فى الزمان يوئذن باتجاه جديد فى فهمه : فبدل أن يكون موضوعياً ، سيكون ذاتياً قائماً بالنفس وحدها ؛ وبدلاً من أن يعنى فيه بالآن الحاضر وحده ، ستتجه العناية إلى الآنين الآخرين ، وبخاصة الآن المستقبل ؛ وبدلا من أن يسكون مكوناً من آنات غير قابلة للقسمة ،

وبالتالى منفصلة ، سيكون مكوناً من مدة واستمرار ، وبذا يكون متصلا ؛ وبعد أن كان يدور عــــلى نفسه فى دورات متشابهة متعاقبة لا تنتهى ، سيكون ذا اتجاه .

إلا أن جعل الزمان ذاتياً خالصاً لم يتم إلا فى الحضارة الأوربية بعد ذلك بزمان طويل على يد كنت . فقد رأى كنت أنه بإزاء نظريتين فى الزمان : إحداهما نظرية نيوتن ، والأخرى نظرية ليبنتس .

أما نيوتن فقد قسم الزمان إلى زمانين : مطلق ، ونسبى . أما الزمان المطلق فهو الزمان الحقيقى الرياضى ، وهو قائم بذاته مستقل بطبيعته ، فى غير نسبة إلى آى شيء خارجى ، ويسيل باطراد ورتوب ، ويسمى أيضاً باسم المدة ، وعلى العكس من هذا نجد الزمان النسبى ظاهرياً عامياً ، وهو مقياس حسى خارجى لأية مدة بواسطة الحركة ؛ وهو الزمان المستعمل فى الحياة العادية على هيئة ساعات وأيام وشهور وأعوام ؛ وقد يكون دقيقاً، وقد لا يكون متساوياً مطرداً . وهذا الزمان الثانى يستخدم فى الفلك مقياساً لا يكون متساوياً مطرداً . وهذا الزمان الثانى يستخدم فى الفلك مقياساً للطلق كما قلنا لا يرتبط بأية حركة . وهذا الزمان الأخير توجد فيه معية المطلق كما قلنا لا يرتبط بأية حركة . وهذا الزمان الأخير توجد فيه معية مطلقة ، بمعنى أن من المكن أن يقع حادثان معاً وفى نفس الوقت بالنسبة الى الزمان المطلق ولو كان أحدهما مرتبطاً بالشمس مثلا ، والآخر بعطارد ، وون أن يعنى نيوتن ببيان : هل هذه المعية المطلقة بالنسبة إلى نظامين فى سكون نسبى فيا بينهما ، أو متحركين الواحد قبالة الآخرين ؟ وهى المشكلة التي أثارتها نظرية النسبية فيا بعد .

يقول نيوتن إذن بزمان مطلق قائم بذاته يشبه ذلك الزمان الأصيل الذى قالت به الأفلاطونية المحدثة ، وبزمان نسبى يقرب من الزمان الطبيعى الارستطالى ، إن لم يكن هو بعينه. ثم ينظر إلى كليهما على أنه موجود فى الخارج ، وليس شيئاً من وضع النفس ، وكأننا عدنا بهذا إذن إلى النظرة

اليونانية . والقول الأول معناه أن الزمان موجود مطلق، أعنى أنه يوجد مستقلا عن الحركات التي تجرى به ؛ والثانى معناه أن الزمان موضوعى وليس ذاتياً .

فجاء ليبنتس وأنكر عليه هذا القول قائلا : إن الزمان هو نظام التوالى ، وهو إذن لا يقوم إلا في النسب الموجودة بين أشياء تتوالى أي أنه تابع للأشياء ، وليس سابقاً عليها . ويسوق الدليل على هذا معتمداً على مبدأ العلة الكافية فيقول : إنه لو اعترض إنسان قائلا : لماذا لم يخلق الله الأشياء كلها قبل الوقت الذي خلقها فيه بسنة ، واستنتج من هذا أن الله قد فعل شيئــاً ليس من الممكن أن يحون ثمت علة لماذا فعله ولم يفعـــل غيره ؛ أى أنه لاتوجد هنا علة لكون خلق الأشياء في هذه اللحظة المعينة دون غيرها ــ نقول إن هذا الاستنتاج منه يكون صحيحاً لوكان الزمان شيئاً خارج الأشياء الزمانية. دون تلك الأخرى مع بقاء تواليها كها هو . ولكن هذا بعينه يدل على أن اللحظات ليست بشيء خارج الأشياء ، وأنها ليست شيئاً آخر غير نظامها المتوالى ؛ وتبعاً لهذا فسوَّال المعترض لا محل له ، لأن المسألة ستعود إذن إلى مسألة نسب بين الأشياء. ولا مجال للتحدث هنا بعد ُ عن لحظة أوْلى من أخـرى . وهذه البرهنة تقوم ، كما هو ظاهر ، على أساس صحة مبدأ العلة الكافية . ولذا فإن كلارك في دفاعه عن نظرية نيوتن ينقض رد ليبنتس على أساس بيان خطأ هذا المبدأ ، فيرد عليه حجته ببرهان عكسي (١).

ومع أن ليبنتس قد خطا خطوة واسعة فى سبيل التجريد والذاتية بهـذا التعريف الجديد الزمان ، فإنه مع ذلك قد ظل موضوعياً إلى حد كبير .

<sup>(1)</sup> راجع هذه البراهين والمراسلات بين ليبنتس وكلارك ، في طبعة أردمن سنة سهره مده البراهين وقيمتها بين المتعاورين ، راجع : فان بييما، «المكان والزمان عند ليبنتس وكنت»، ص ١٥٢ - ص ١٥٨ ، باريس ؛ سنة ١٩٨٨ .

إذ هو ينظر إلى هذه النسب ، نسب التوالي ، على أنها نسب حقيقية بين حدود حقيقية ، هي لحظات متتالية ، تمر بها في الواقع الأشياء المستمرة ذوات المدة . وإذا كان مع ذلك قد سار في اتجاه الذاتية بأن ميز بين الزمان وبين المدة كما فرق بين المكان وبين الامتداد على أساس « أن المدة والامتداد صفات للأشياء ، بينما الزمان والمكان ينظر إليهما على أنهما خارج الأشياء يفيدان في قياسها » (١) ، وبالتالي ستكون المدة والامتداد أشياء خارجيــة موضوعية ، بينما الزمان والمكان أقرب إلى الذاتية ، نقول إنه على الرغم من هذه التفرقة ــ التي لم يراعها ليبنتس ، مع ذلك ، باستمرار ــ لم ينعت الزمان والمكان بأنهما ذاتيان ولا وجود لها في الموضوعات الخارجية ، بل اكتفى بأن قال إنهما مطلقان متخيلان ، « لأن الأشياء الذاتية المطردة ، التي لاتشنمل على أي تنوع ، ليست إلا تجريدات فحسب ، مثل الزمان والمكان وما أشبه هذا من كائنات تقول بها الرياضيات البَحثْت» (٢). وهو هنا قد نعتها بالتجريد ، ولكنه لا يقصد من ذلك أنها من نتاج الذات وحدها ، بل يقصد أنها خالية من الموضوعات ، فالتجريد إذن تجريد من الموضوعات في الذهن، وليس ابتكاراً من الذات أو العقل لا وجود له في هذه الموضوعات التي جردت عنها . ولذا يقول بكل وضوح ، وهو يتحدث عن تولد فكرة الزمان في ذهننا من تأمل العمليات النفسية : «إن سلسسلة من الإدراكات تثير فينا فكرة المدة ، ولكنها لا تصفها » ، أو : « إن التغير في الإدراكات يتيح لنا فرصة التفكير في الزمان » (٣) ، أي أن الزمان لا يتولد فينا إلا بمناسبة الادراكات أو التغيرات ، وليس شيئاً موجوداً في النفس بقطرتها.

ولذا جاءت حملة كنت شاملة للنظريتين معاً ؛ بل كان النقد أشد وأعنف

<sup>(</sup>١) « امتحان مبادىء مالبرانش » ؛ نشرة أردمن الذكورة ، ص٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) « المقالات الجديدة » ؛ نشرة أردمن ، ص ٢٣٢ ب .

<sup>(</sup>٣) النشرة السالفة ، ص ٢٤١. وهو هنا يشير إلى لوك : « مقال في العقل الانساني » م ، ف ١٤ ، ٢ ومايليه ، ويرد عليه .

بالنسبة إلى ليبنتس ، لأن نظريته كانت هي السائدة في المدرسة الألمانية المعاصرة له في ذلك الحين ، مدرسة ڤولف .

ولما كان غرضنا هنا ليس العرض التاريخي ، بل النقدى المستخرج للمشاكل ، فإننا لن نتبع تطور فكرة كنت فيها يتصل بنظرية الزمان ، وما تخلل هذا التطور من اختلاف وتحول ، وإنما سنكتني ببيان هذه النظرية في صورتها الأخيرة النهائية ، أعنى كها عرضها في نقد العقل المجرد ؛ بل لن يكون هذا البيان بياناً تفصيلياً شاملا يثير كل المشاكل التي تدور من حول النظرية وكيف انتقدها المعاصرون ؛ وإنما سنسير على وفق المهج الذي رسمناه لأنفسنا في هذا العرض النقدى لأهم نظريات الزمان . ولكي يكون القارىء قادراً على متابعة النقد ، نبدأ بأن نعرض له المميزات الرئيسية لفكرة الزمان عند كنت .

فنقول إن كنت في عرضه لهذه الفكرة في القسم الثاني من الحساسية المتعالية (\$8 \$ - \times \) م ط ا ، ص ٣١ – ص ٤١ = ط ب ، ص ٤٦ – ٥٥) قد قسم هذا العرض إلى قسمين : عرض ميتافيزيقي ، وآخر متعال ، وهي قسمة لا نجدها إلا في الطبعة الثانية ، فضلا عن أنه في هذه الطبعة عينها لا يزال يوجد شيء من الحلط ، إذ حشر الحجة الثالثة المتعالية في زمرة الحجج الميتافيزيقي والعرض المتعالى الحجج الميتافيزيقي والعرض المتعالى أن الأول يحلل الفكرة أو الامتثال في ذاته ، أي بما هو مضمونه ، مبيئا بهذا التحليل أن هذا الامتثال ليس مستعاراً أو متوقفاً على التجربة ، بل هو قبلي . أما العرض المتعالى لامتثال ما فيبينه كمبدأ على ضوئه يمكن أن يفهم إمكان معارف قبلية أخرى ، أي أنه يبين أن ثمت معارف قبلية أخرى مركبة توخذ من الامتثال ، وأن مثل هذه المعرفة ليست ممكنة إلا أخرى مركبة توخذ من الامتثال ، وأن مثل هذه المعرفة ليست ممكنة إلا إذا شرح الامتثال على نحو خاص ، أي على أنه قبلي (١) .

<sup>(</sup>١) راجع : « نقد العقل المجرد » ، ط ب ، ص ٤٠ . وسنشير دائماً إلى الطبعة الثانية بالإشارة ط ب ، وإلى الأولى بالإشارة ط ا، كما هي العادة .\*

أما العرض الميتافيزيقي فيتضمن خمس حجج يمكن أن تقسم إلى قسمين : الأول يبرهن فيه على أن الزمان ليس امتثالا تجريبياً ، بل هو قبلي ؛ والثانى يبرهن على أن الزمان عيان ، وليس تصوراً .

فالحجة الأولى تقول إن الزمان ليس تصوراً تجريبياً ، أى امتثالا أخذ عن أية تجربة . والدليل على هذا ضرورة تصور الزمان من أجل إدراك المعية والتوالى ؛ فليس فى وسعنا أن نمتثل لأنفسنا طائفة من الأشياء موجودة معا ( المعية ) أو فى أزمنة مختلفة ( التوالى ) إلا إذا افترضنا الزمان أساساً قبلياً يقوم عليه هذا الامتثال ، سواء شعرنا بهذا أو لم نشعر . ذلك لأن معرفتنا معية أشياء أو تواليها ليس معناه فقط معرفة اختلافات كيفية بينها ، وإنما هى معرفه أنها حادثة فى زمان واحد ، أو فى أزمنة متوالية مختلفة . فهذه الحجة إن تتضمن أمرين: الأول أن الاختلاف الزمنى لا يمكن أن يرد إلى اختلاف فى الكيف ، بل هو اختلاف من نوع خاص به ، يشترط وجود الزمان شيئاً قبلياً ؛ والثانى أن الزمان ليس تجريداً من التجربة أو وجود الزمان شيئاً قبلياً ؛ والثانى أن الزمان ليس تجريداً من التجربة أو الموضوعات المحسوسة ، كما يزعم ليبنتس فيا رأينا من قبل ، كما نجرد الألوان أو الطعوم .

لكن هـذه الحجة سلبية فحسب ، إذ كل ما تقوله إن الزمان ليس امتثالاً مأخوذاً عن التجربة . ولذا أردف بها الحجة الثانية فقال : إن الزمان ضرورى يقوم عليه كل عيان ؛ ويمكن أن يدرك مستقلاً عن الظواهر . والنتيجة لهذا أن الزمان إذن قبلي ، والدليل على هذا أننا لا نستطيع أن نستبعد الزمان من الظواهر عامة ، مع أننا نستطيع أن نفهم الزمان خالياً من الظواهر .

بهوكلمة امتثال هنا تقابل في الألمانية Vorstellung والفرنسية représentation ، فقد واستثل الشيء = تصوره ، ولما كان في اللفظ الافرنجي معنى التمثيل أيضاً ، فقد وجدنا هذا اللفظ خير ترجمة له . أما قبلي فتناظر a priori أي سابق على التجربة . وعيان يناظر Anschauung, Intuition ، وتصور = Begriff, Concept

وتحقيق النفواهر لا يمكن أن يتم إلا فيه . والنتيجة لهذا إذن أن الزمان لا يقوم على الظواهر ، بل الظواهر هي التي تقوم على الزمان ، وبغير الزمان لا يتصور تحقق الظواهر، أي أن الزمان إذن قبلي ضروري لكل حركة حسية.

وهذه الحجة الثانية قد لاقت الكثير من النقد منذ عصر كنت حتى اليوم ، ومن أهم ما وجه إليها ما أورده فاينجر في «شرحه لنقد العقل المجرد» (ج ۲ ص ۳۷۰ ، سنة ۱۹۲۲) فقال إن بها خطأ من وجهة نظر كنت نفسه ، لأن هذه الضرورة التي يتحدث عنها هنا ضرورة نسبية ، وليست مطلقة ، ومثل هذه الضرورة النسبية لا تنهض دليلا دقيقاً على القبلية ، لأن كونى لا أستطيع امتثال الظواهر دون زمان لا يبرهن بعد ُ على أن امتثال الزمان هو امتثال سابق على التأثرات الحسية ، مع أننا نريد البرهنة على أن امتثال الزمان امتثال قبلي . وينقدها آخرون على أساس أنه ليس في وسع المرء أن يتصور الزمان خالياً من الظواهر ، ومنفصلا عن كل موضوع من موضوعات التجربة . والنقد الأول على جانب كبير من الوجاهة ، لأن مجرد كون الظوهر لا تمتثل دون زمان ، لا يدل بعد ُ على أن الزمان موجود وجوداً قبلياً في العقل ، فالضرورة هنا ليست إذن ضرورة مطلقة ، أو ليست بعد ُ كذلك على أقل تقدير ، وإنما هي نسبية ، أعنى أنها ضرورة بالنسبة إلى الظواهر وحدها ولا ندرى بعد هل هي ضرورة أيضاً بالنسبة إلى تركيب العقل الإنساني نفسه ، حتى نقول إن فكرة الزمان قبلية ، أي موجودة بالضرورة في طبيعة العقل بالفطرة والماهية (١) . أما النقد الثاني فكنت أول من يعترف به إلى حد كبير (راجع ما قاله في «نقد العقل المجرد» ، ط ب ص ٢١٩) ، إذ يقول إننا لا نستطيع أن ندرك الزمان

<sup>(</sup>١) راجع مناقشة هذه المسألة بالتفصيل في شرح فاينجر على نقد العقل الحبود ، ج ٢ ص ١٩٣ - ص ١٩٩ ، وفيه الإشارة إلى الأبحاث التي أثيرت في هذا الصدد .

الحالى كما هو ؛ بل لكى ندرك الزمان لا بد من أن ندرك وجود أشياء به ؛ أما إدراك زمان خال فلا يتم إلا بالحذف والإسقاط لصفات المحسوسات ، أى بالتجريد الحالص ، كما نفعل فى الهندسة مثلا حينما نركب فى العيان الحالص ( أى العيان الحالى من التجربة الحسية ) أشكالا هندسية قبلية ؛ أو حين نتصور الزمان على هيئة كل واحد له 'بعثد" واحد ، بينما للمكان ثلاثة أبعاد . ولكننا هنا كما قلناً فى عالم التجريد الحالص ، لا فى حالة العيان بالمعنى الحقيقى .

ذلك إذن هو القسم الأول من العرض الميتافيزيق بشقيه السلبي والإيجابي ، قد أراد كنت أن يبرهن فيه على أن الزمان امتثال قبلي . وهو يريد الآن في القسم الثاني المكون من الحجتين الرابعة والحامسة في عرضه أن يبرهن على أن الزمان عيان وليس تصوراً .

والعيان عند كنت هو الامتثال الجزئى ، بيها التصور هو الامتثال الكلى ، أعنى أنى فى حالة العيان أمتثل موضوعاً جزئياً ، وفى حالة التصور أمتثل الصفات المشتركة بين عدة موضوعات . والعيان أسبق من التصور ، لأنه مباشر يتصل بموضوعه مباشرة عن طريق الحس ، بيها التصور يتكون بواسطة العيانات ، ولذا ليس على صلة مباشرة بالموضوعات .

والزمان عيان بهذا المعنى ، أى بمعنى أنه امتثال ُ موضوع جزئى . أما امتثال الموضوعات المتزمنة بالزمان ، فهذا هو الزمانية . ويبرهن كنت على هذا بحجتين : الأولى أن الزمان واحد ، وليس كثيراً . والثانية أن الزمان لا متناه .

يقول كنت فى الحجة الأولى منهما إن الزمان ليس تصوراً كلياً ، ولكنه شكل خالص للعيان الحستى . وذلك لأن المرء لا يستطيع أن يتصور غير زمان واحد ووحيد ، أما الأزمنة المختلفة فليست إلا أجزاء لهذا الزمان

الواحد ، وإذا كان الزمان واحداً ، فهو لا يقبل أن يكون ذا تصور ، بل ذا عيان ، ما دام التصور يتركب من امتثال عدة أشياء ، بينما العيان من امتثال شيء جزئى وا- د . ويضيف إلى هذا دليلا آخر هو أن القضية القائلة بأن الأزمنة المختلفة لا يمكن أن توجد معاً ـ هذه القضية لا يمكن أن تشتق من قصور كلى ، وإنما هي ممكنة فحسب إذا كان امتثال الزمان عياناً . ذلك لأن هذه القضية قضية تركيبية ، والقضية التركيبية لا تصدر عن التصور وحده ؛ ولهذا فإن هذه القضية متضمنة مباشرة "في العيان الحاص بالزمان ، أي في امتثال الزمان .

وهذه الحجة بعينها تقود إلى الحجة الثانية من هذا القسم ، لأن اللاتناهى في الزمان ليس له معنى آخر غير أن كل مقدار أو جزء معين من الزمان ليس ممكناً إلا باجراء تحديدات في زمان واحد شامل له يفترض سابقاً . ولهذا فإن الامتثال الأصلى ، أى الزمان ، يجب أن يكون لا محدوداً . ومعنى هذا أن الزمان الواحد الشامل يجب أن يسبق امتثاله عيانات أزمنة محتلفة . وهذا كان للدلالة على أن الزمان عيان وليس تصوراً ، ما دام واحداً . وهذا ما قالته الحجة السابقة ؛ ولكنه يضيف في هذه الحجة إلى ما سبق أن كون الزمان عياناً يستنتج أيضاً من كونه لا محدوداً ، أو لا متناهياً (والمعنى هنا واحد ، إذ هنا عدم دقة في التعبير من جانب كنت) . والعلة في هذا الاستنتاج يبينها كنت على نحو يختلف بين الطبعتين : فني الطبعة في هذا أن أجزاء التصور تسبق منطقياً التصور نفسه ، ولكنه استبعد هذا من الطبعة الثانية (ط ب ، من حمل منطقياً التصور نفسه ، ولكنه استبعد هذا من الطبعة الثانية (ط ب ، من حمل أساس الطبعة الأولى يمكن أن تصاغ برهنة كنت في شكل جزئية . فعلي أساس الطبعة الأولى يمكن أن تصاغ برهنة كنت في شكل قياس كالآتي (١) : الامتثال الذي لا تتصور أجزاوه إلا بالتحديد ، ليس قياس كالآتي (١) : الامتثال الذي لا تتصور أجزاوه إلا بالتحديد ، ليس

<sup>(</sup>١) كما فعـل فاينجر « شربح نقد العقل الحبرد لكنت »، ج ٢ ، ص٥٠٥.

تصوراً ، بل عياناً . والزمان امتثال من هذا النوع الذي لا تتصور أجزاوُه إلا بالتحديد . إذن الزمان ليس تصوراً بل هو عيان . وكون الزمان لا تتصور أجزاوُه إلا بالتحديد معناه ، أو يقتضي ، اللاتناهي في الزمان ، كما هو ظاهر من تعريفنا الأصلى لمعنى اللاتناهي في الزمان. ولذا يمكن أن بصاغ القياس السالف هكذا: امتثال اللامتناهي ليس تصوراً ، بل عياناً؟ والزمان امتثال للامتناهي ؛ إذن الزمان عيان وليس تصوراً . فالمعنى الذي يستخلص من تحرير الطبعة الأولى إذن هو أنه في التصورات تسبق امتثالات الأجزاء امتثال الكل ؛ ولكنا نرى في الزمان أن امتثال الكل يسبق امتثال الأجزاء . إذن الزمان ليس تصوراً . أما في الطبعة الثانية فقد قال : إن التصورات لا تحتوى امتثالات جزئية فحسب . ويمكن أن تصاغ البرهنة حينثذ على الشكل التالى: التصور لا يحتدوي إلا على امتشالات جزثية ؟ الزمان يحتوى على غير الامتثالات الجزئية ؛ إذن الزمان ليس تصوراً . ولكن كنت لم يذكر المقدمة الصغرى ؛ فكان تحرير الطبعة الثانية ناقصاً ، ولذا فإن فاينجر (١) مثلا يرى أن تحرير الطبعة الأولى أفضل ؛ ويعزو هذا التعديل من جانب كنت إلى محاولته في الطبعة الثانية أن يوفق بين الحجة الأخبرة في الزمان والحجة الأخبرة في المكان التي عدلها تعديلا كبيراً في هذه الطبعة الثانية. وأيا ما كان الأمر في تفضيل أحد التحريرين على الآخر، فإن مقصد كنت من هذه الحجة أن يبين أن فكرة اللاتناهي في الزمان تقتضي فكرة العيانية لأن كل تحديد أو تناه يفترض مقدماً زماناً لا نهائياً ، وما دام امتشال اللاتناهي بالعيان ، فالزمان بوصفه لا متناهياً هو عيان وليس تصوراً .

وبهذا أثبت كنت أن الزمان عيان . وبهذا أيضاً فرق بين الزمان والزمانية، فهذه ناشئة عن عيانات مباشرة ضُمَّتُ تحت تصور واحد ، هي عيانات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ج ٢ ، ص ٣٨١ .

الأشياء المتزمنة بالزمان ؛ والنتيجة لهذا أن الزمان أصيل ، بينما الزمانية مشتقة ومتفرعة على الزمان .

وفى هذا العرض الميتافيزيتى يلاحظ أننا لم نعرض الحجة الخامسة (المذكورة ثالثة فى عرض كنت) لأنها تنتسب إلى العرض المتعالى ، كما يقول كنت نفسه فى أول هذا العرض . ولسنا نفهم الداعى لحشره فى العرض الأول إلا أن يكون ذلك إهمالا من كنت وعدم دقة ، كما لاحظ فاينجر بحق (الكتاب المذكور ، ج ٢ ص ٣٧٢) . ولذا سنعرضها هنا فى العرض المتعالى .

في هذه الحجة يقول كنت: إن «إمكان المبادىء الضرورية الحاصة بنسب الزمان ، أو بديهيات الزمان بوجه عام ، هو الآخر يقوم على أساس تلك الضرورة القبلية » (طا: ٣ = ط ب ٤٧) التي برهن عليها في الحجة الثانية من القسم الأول من العرض الميتافيزيقي . أعنى أنه يستنتج من قبلية امتثال الزمان ضرورة بديهيات الزمان ، مما يودى أيضاً إلى البرهنة على قبلية امتثال الزمان . وبديهيات (أو متعارفات) الزمان يذكر هنا أنها النتان : ١) الزمان ذو بعد واحد ؛ ٢) الأزمنة المختلفة ليست معاً ، ولكن الواحد بعد الآخر . فهاتان المتعارفتان لا يمكن أن تستخلصا من التجربة ، لأن التجربة ونعرفهما قبل التجربة ، وإن كانا ضروريين لها . فإن لامكان التجربة ونعرفهما قبل التجربة ، وإن كانا ضروريين لها . فإن التجربة تعرفنا أن هذا الشيء هو كذا ، لا أنه هو بالضرورة كذا ، بينا هذه المبادىء قواعد تخضع لها التجربة وبغيرها لا تكون ممكنة .

ويضيف إليها فى الطبعة الثانية حجة أخرى تحت باب العرض المتعالى هذا . خلاصتها أن التغير ( بما فيه الحركة ، بمعنى حركة النقلة عند أرسطو ) لا يمكن أن يفهم دون الزمان بوصفه عياناً قبلياً . وذلك لأن التغير معناه الجمع بين محمولات متناقضة فى موضوع واحد بالذات ، مثل الجمع بين الوجود

واللاوجود لشيء واحد في مكان واحد . إنما يمكن في الزمان وحده أن يتلاقي محمولان متقابلان بالتناقض في موضوع واحد ، وذلك بأن يكون الواحد « بعد » الآخر . فالزمان إذن هو الشرط الضروري المكلي لفهمنا للتغير والحركة ؛ وقانون التناقض كها يصوغه المنطق الصوري لا يشير إلى الزمان ، ولا يخضع هذا له . وهذا التصوير للزمان ، أي بوصفه الامتثال القبلي الخالي من التجربة السابق عليها ، هو وحده إذن الذي يفسر إمكان هذه المجموعة من الأحكام القبلية التركيبية المعروضة في المذهب العام للحركة. وهذا يدل إذن على أن فكرة الزمان تشتق منها أحكام تركيبة قبلية أخرى . وهذا جزء مما يفعله العرض المتعالى لمضمون أية فكرة ، كها قلنا من قبل ؛ والجزء الثاني ، وهو كون هذه الأحكام قبلية والمعرفة التي نحصل عليها من والحزء الثاني ، وهو كون هذه الأحكام قبلية والمعرفة التي نحصل عليها من الفكرة قبلية ، قد برهنت عليه الحجة السابقة . وبذا ينتهي هذا العرض المتعالى .

وعن طريق هذين العرضين أثبت كنت إذن أن الزمان عيان خالص (١)؛ وهذا العيان الخالص هو الشرط لـكل معرفة قبلية لدينا عن الزمان بما فى ذلك البديهيات العامة ؛ ومضمون هذا العيان الخالص هو النسب أو الإضافات الزمانية التي لا بد أن تتحقق الظواهر على أساسها بالنسبة إلى الذات العارفة ؛ أعنى أن الزمان شكل للظواهر .

ثم يستخلص النتائج التي تتضمنها هذه الأقوال ، فيجدها ثلاثا :

الأولى أن الزمان ليس شيئاً موجوداً بذاته قائماً مستقلا ، وليس شيئاً باطناً فى الأشياء كصفة موضوعية لها ؛ وهو بالتالى لا يبتى ، حين نجرد كل الشروط الموضوعية لامتثاله . لأنه لو كان قائماً بذاته ، لكان شيئاً واقعياً وغير واقعى معاً : واقعياً من حيث أنه لا يوجد مستقلا عن شيئاً واقعياً وغير واقعى معاً : واقعياً من حيث أنه لا يوجد مستقلا عن

<sup>(</sup>١) العيان الخالص reine Anschauung هو الذي تجرد فيه الاضافات الزمانيـة والمكانيـة من الموضوعات التي تقوم بينها هذه الاضافات .

الأشياء المتزمنة ، وإن كنا بالفكر نسقط الموضوعات الحسية منه وندركه في عيان خالص؛ وغير واقعي لأنه سبكون شيئاً ليس له من وظيفة في الوجود إلا أن يتقبل كل شيء واقعي فيه ، دون أن يكون ثمت أي شيء واقعي ( ۱ ۳۹ = ب ۵۲ ) . وفي هذا رد على نيوتن «ومن يدرسون الطبيعة من الرياضيين عامة » ؛ وينعت كنت الزمان ــ والمـكان ــ في هذه الحالة بأنه سيكون لا شيئاً (١) . وإذا نظرنا إليه على أنه باطن في الأشياء «كما يزعم بعض دارسي الطبيعة من الميتافيزيقيين» ( ١ ٠٤ = ب ٥٦ ) ، ونظرنا إليه حينئذ على أنه نظام إضافات الظواهر المتوالية ، فإن هذا يؤدى إلى إنكار كل صحة للنظريات الرياضية القبلية فى صلَّمًا بالأشياء الواقعية . بل سيكون الزمان ( والمكان ، كما فى كل مامضى ، إذ لا يفصل كنت مطلقاً بينهما في طول عرضه لنظريتي الزمان والمكان) على هذا الرأى من خلق الخيال وحده ، هذا الخيال الذي يجب أن يكون أصله في التجربة. وعلى هذا فإنه إذا كان الزمان صفة للأشياء في ذاتها \_ أو الموضوعات الحارجية، والمعنى واحد ــ فإننا لن نستطيع أن نبلغ اليقين الضرورى الذى تقول به الرياضيات ، ولن نقوى على القول بأن الحقائق الرياضية تنطبق على العالم الواقعي . ولهذا يرى كنت أن حظ الأولين ، أى الذين قالوا بأن الزمان شيء قائم بذاتِه ، وهم نيوتن وأتباعه ، خير من حظ الآخرين ، أعني دارسي الطبيعة من الميتافيزيقيين ، الذين قالوا بأن الزمان نظام النسب أو الإضافات على هيئـــة التوالى ، ويقصد بهم ليبنتس ومـــدرسته ، خصوصاً مدرسته الألمانية التي يتزعمها ڤولف . وعلى هذا فإنه إذا كان الزمان صفة أو نظاماً باطناً في الأشياء الحارجية ذاتها ، فلن يسبق إذن الأشياء شرطاً لها، ولن يكون في الوسع معرفته وعيانه قبلياً عن طريق القضايا التركيبية. وإنما تكون القضايا التركيبية أو المعرفة القبلية ممكنة عن طريقها ، إذا لم ينظر إلى الزمان إلا على أنه الشرط الذاتى الَّذي به وحده يمكن أن يقوم العيان فينا : إذ في

<sup>(</sup>١) اللاشيء Unding هو ما يمكون تصوره متناقضاً في ذاته .

هذه الحالة ، شكل العيان الباطن يمكن أن يمتثل قبل الموضوعات ، وبالتالى يمتثل قبليا .

فالزمان عند كنت إذن شكل من شكول الحساسية الإنسانية ، أي لا يرجع إلا إليها ؛ فلا يمكن أن تظهر الأشياء لنا في التجربة الحسية إلا على هيئة الزمان ، بمعنى التوالى ؛ وليس إذن شكلا للأشياء ، في ذاتها ، أي للأشياء الخارجية ، بصرف النظر عن الذات العارفة . حقاً إن الظواهر تتضمن حقيقية الأشياء في ذاتها ، لأنها ظواهر لها ؛ ولكن الإضافة الزمانية (والمكانية ، كما هي الحال دائماً ) ليست صادرة عن هذه الأشياء في ذاتها ، بل عن حساستنا نحن العارفين المدركين . ذلك أن الأشساء في ذاتها لا تأتى إلى عقولنا كما هي دون تغيير ، بل لا بد أن تمر بهذا الإطار ، إطار الزمان (والمكان) ، فتترتب وفقاً له ؛ فكأنها بمجرد أن تصبح مدركة ، لا بد أن تظهر على هيئة الزمان (والمكان) ؛ ونحن لا نعرفها كما هي في ذاتها ، بل كما تبدو لنا ؛ ولهذا فنحن لا نعرف إلا الظواهر (أي ما يظهر لنا نحن ) ، ولا نعرف حقيقة الأشياء كها هي في ذاتها . « والزمان إذن ليس إلا شكل الحس الباطن ، أعنى شكل عيان أنفسنا وحالنا الباطنة . ولا يمكن أن يكون صفة محددة للظواهر الخارجية ، وليس له شأن بالحجم أو بالوضع ، ولكن شأنه هو الاضافة ( أو النسبة ) التي توجد بين الامتثالات في حالنا الباطنة . ولما كان هذا العيان الباطن لا يعطينا حجماً ، فإننا نحاول أن نسد هذه الحاجة بواسطة الماثلات ، بأن نتصور توالى الزمان على هيئة خط يتقدم إلى ما لا نهاية ، فيه لا يكون المختلف (أى الأشياء المختلفة المتوالية المكونة له) إلا سلسلة من اتجاه واحد فحسب ؛ ونستدل من خصائص هذا الخط على كل خصائص الزمان ، مع هذا الفارق الوحيد : وهو أنه بينما أجزاء الحط في حالة معية ، فإن أجزاء الزمان في حالة توال . ومن هذه الحقيقة عينها ، أعنى أن كل إضافات الزمان تسمح بالتعبير عنها في عيان خارجي ، يكون من الجــــلي أن الامتثال نفســـه عيان » ( ا ٣٣ = ب ٤٩ ــ ٥٠ ) ؛ وتلك هي النتيجة الثانية .

والنتيجة الثالثة هي أن الزمان هو الشرط الشكلي القبلي لكل الظواهر أياً كانت. وفي هذا يزيد الزمان عن المكان: إذ المكان، بوصفه الشكل الخالص (أي الخالي من التجربة) لكل عيان اخارجي، قد حدد على هذا النحو بما هو خارجي فحسب؛ فهو إذن شرط قبلي للظواهر الحارجية وحدها دون غيرها. أما الزمان فإنه شكل خالص لكل عيان باطن، وخارجي معا، لان «كل الامتثالات، سواء أكانت لموضوعات باطن، وخارجي معا، لان «كل الامتثالات، سواء أكانت لموضوعات خارجية فحسب أم لغيرها أيضا، تنتسب إلى حالنا الباطنة، كصفات أو تحديدات لعقلنا، ولما كانت هذه الحال الباطنة تقع تحت الشرط الشكلي للعسيان الباطن وبالتالي تنتسمب إلى الزمان، فإن الزمان شرط قبلي للخواهر أيا كانت» (١٤٣ = ب ٥٠). فكل الظواهر إذن خاضعة للعيانالباطن، فالزمان مكل للعيان الباطن، والعيان الظاهر يخضع للعيانالباطن، فالزمان أذن شكل قبلي للظواهر كلها.

ولكن هل معنى هذا أنه ليس للزمان أية حقيقة موضوعية ؟ كلا ، بل له حقيقة موضوعية من حيث صلته بكل الموضوعات التي يمكن أن تقدم لنا بوساطة الحس . ولما كانت كل امتثالاتنا بالنسبة إليها حسية ، فليس ثمت موضوع يقدم لنا في التجربة الحسية لا يخضع لشرط الزمان ؛ فالزمان إذن موجود في كل امتثالاتنا عن الموضوعات الحارجية . ولكن ليس معنى هذا أن له وجوداً مطلقاً مستقلا عن تجربتنا وامتثالاتنا ، أي وجوداً كوجود الموضوع الخارجي أو الشيء في ذاته ، بأن يكون صفة باطنة للأشياء في ذاتها ، أو ذا وجود مستقل قائم بنفسه .

فكون الزمان موجوداً فى كل تجربة حسية وامتثال ، دون أن يكون شيئاً موجوداً فى الحارج كوجود الشيء فى ذاته ، هذا هو ما يسمى باسم المثالية المتعالية للزمان . « والذى نعنيه بهذا التعبير هو أننا إذا جردنا الشروط

الذاتية للعيان الحسى ، فإن الزمان لا يكون شيئاً ، ولا يمكن أن يعزى إلى الموضوعات فى ذاتها (مستقلة عن صلتها بعياننا) على نحو القيام بالذات أو على نحو الوجود كصفة فيها » ( ١٣٦ = ب ٥٢ ) .

فكأن كنت لا ينكر إذن موضوعية الزمان ، بوصفه الشرط لكل تجاربنا ؛ وإنما الذى ينكره هو واقعيته المطلقة ؛ «والزمان ليس إلا شكل عياننا الباطن ؛ حتى إننا إذا أسقطنا من عياننا الباطن الشرط الخاص لحساسيتنا ، فإن فكرة الزمان تسقط بهذا أيضاً ؛ فهو لا يوجد فى الموضوعات، بل فى الذات المعاينة لها » ( ا ٣٧ – ٣٨ = ب ٥٤ ) .

ولكننا نتساءل بعد هذا : ما معنى هذه الموضوعية ؟ وهل هى موضوعية حقاً ؟ أظن أن نظرة بسيطة إليها ، تدل على أنها ليست الموضوعية المفهومة عادة . فالموضوعية معناها الوجود فى خارج العقل ، أى فى الأشياء ذاتها سواء أكان ذلك على نحوجوهر أى شيء قائم بذاته، أم على نحوعرض، أى صفة يتصف بها الموضوع الخارجى . وكنت ينكرالموضوعية بكلا المعنيين بوضوح ، فمن البين إذن أن الموضوعية التى يعنيها ليست هى ما نعنيه عادة من هذا اللفظ . وإنما الذى يقصده من موضوعيته ، هو أنه واقعى ذو حقيقة ، وليس وهما أو من نتاج الخيال ، وإن كانت هذه الواقعية باطنة صرفة ، لا وجود لها إلا فى عقولنا بمثابة شروط لاتستطيع الحساسية بغيرها أن تدرك مضمون التجربة الخارجية . فتسمية كنت لهذه الواقعية الباطنة الصرفة بأنها موضوعية فيه عدم تدقيق ظاهر ، إن لم يكن نوعاً من اللجاج .

تلك إذن نظرية كنت فى الزمان كما عرضها فى الحساسية المتعالية فى «نقد العقل المجرد» ، وتكاد أن 'نعك الصورة النهائية لمذهبه فى الزمان . فلنأخذ الآن فى نقدها بحسب وجهة نظرنا ، فإن من الممكن أن 'تنْقك من عدة أوجه نظر . ولعل نظرية من نظريات كنت لم تلق من النقد العنيف مالاقت هذه النظرية فى الزمان وقرينتها التى لا تنفصل عنها بحال ، نعنى نظرية المكان .

ولا تزال الخصومة التى قامت بين ترندلنبرج وكونو فشر وأنصار كل حول هاتين النظريتين تدوّى إلى اليوم فى كل الآذان . ونقدنا إياها سيكون إذن من وجهة النظر الوجودية ، لا من ناحية نظرية المعرفة أو علم النفس .

فأول ما نلاحظه على هذه النظرية فى الزمان أن الحلط فيها بين الزمان والمكان واضح كل الوضوح. ولسنا فى حاجة إلى بيان هذا ، فإن كنت قد جعل الحجج متوازية متناظرة تماماً فى كلا العرضين. وكنت نفسه لا ينكر هذا على أى نحو ، حتى إنه انتهى فى عرضه لها إلى الحديث عنهما كأنهما شىء واحد من حيث طبيعتهما. وكل ما هنالك من فارق ظاهر هو أن الزمان يقوم على التوالى ، بينما المكان على التتالى بمعنى الوجود جنباً إلى جنب ؛ وعدا هذا — ولا بد أن يوجد هذا الفارق ، وإلا فلا معنى مطلقاً للتمييز بينهما حتى فى الاسم — فإن الحصائص واحدة ، والماهية واحدة من حيث الصلة بالوجود . حتى إن كثيراً من المؤرخين والعارضين لمذهب كنت يتحدث عنهما معاً وكأنهما شىء واحد فى تحديد الحصائص والماهية (۱).

وهذا المزج قد يكون طبيعياً من وجهة نظر كنت ، إذ هو لم ينظر إليهما الا على أنهما شكلان قبليان للحساسية ، وأنهما لا وجود لها خارج الذات ، إنما هما إطاران فطريان فى العقل الإنسانى 'تَرَّتب مدلولات الحس ومضمونات التجربة الحارجية على نحوهما حين تدخل العقل ، وليسا صفتين باطنتين فى الموضوعات الحارجية ، وبالأحرى ليسا أشياء قائمة بذاتها ، وفى كلمة واحدة لا وجود لها إلا فى الذات العارفة . بل إن هذا الوجود فى الذات العارفة ليس معناه أنهما يؤثران فى الحياة الباطنة للإنسان بما هى حياة باطنة ، أعنى فى تحديد طبيعتها الذاتية ، وإنما أثرهما لا يتجاوز صلة الذات بالموضوعات الحارجة إبان المعرفة ، وفيا عدا هذه الصلة — الحارجية — ليس لها نصيب

<sup>( )</sup> كما فعل بيتون مثلا في كتابه : «ميتافيزيقا التجربة عند كنت » ج ، ، ص و . . . لندن سنة ١٩٣٦ .

فى تحديد طبيعة هذه الحياة الباطنة كما هى فى ذاتها . فتأثيرهما إذن يمكن أن يُسَبَّبه بتأثير لون زجاج نافذة فى الضوء الداخل فى الغرفة من الحارج ، دون أن يكون لهذا اللون أدنى تأثير فى تحديد طبيعة الغرفة الداخلية . فحتى من ناحية الحياة الباطنة والذات ، لا أثر فى الواقع لنظرية الزمان إلا من ناحية صلها بالحارج . وواضح من هذا أن أثرهما ضئيل جداً يرتبط بنظرية الوجود، إلى درجة أن من الممكن إغفالها نهائياً فى تفسيرنا للوجود .

وهذا أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة إلى مذهب حاول القضاء على الميتافيزيقا بمعنى إدراك الموجود كما هو فى ذاته ، وأنكر قدرتنا على معرفة الأشياء فى ذاتها ، وقال بنسبة المعرفة إلى الذات العارفة ؛ مذهب يكاد أن يتلخص فى نظرية المعرفة وحدها . ولكن هذا لا يمكن أن يفهم بالنسبة إلى مذهب فى الوجود يومن بامكان قيام الميتافيزيقا على هذا الأساس ، أعنى علىأساس أنها البحث فى الوجود من حيث ما هيته ومعناه . ولهذا فإن هذا المذهب فى الوجود لا يمكن أن يعترف بما فعله كنت هنا من استبعاده الموضوعية الوجود لا يمكن أن يعترف بما فعله كنت هنا من استبعاده الموضوعية بالمعنى المفهوم الذى حددناه آنفا — عن الزمان ، وإضافته إلى الذاتية بالمعنى الضيق الذى فهمه كنت وأبناه منذ قليل — ، ثم الحلط بينه وبين المكان .

فها نريد أن نأخذه على كنت هنا أولاً شيئين: حسبانه الزمان شكلا قبليا تُدرك على نحوه مدلولات الحس، ولا وجود له فى الوجود الخارجى ولاصلة له بالموضوعات الحارجية كها هى فى ذاتها. وثانياً خلطه بين الزمان وبين المكان حتى كادا أن يصبحا شيئاً واحداً مما أدى إلى سوء فهمهما على السواء.

ولكننا لا نريد بالاعتراض الأول أن نعود إلى الموقف الذى كان حول كنت ، موقف نيوتن وموقف ليبنتس . فنحن لا نقول بزمان مطلق مستقل عن الموجودات ، وكأنه جوهر قائم بذاته ؛ كما لا نقول أيضاً بأنه نظام التواليات الممكنة ، وهو بالتالى نسبة وإضافة بين الموج دات ، ولا دخل

له فى تحديد طبيعتها . فكلا الموقفين مرفوض لدينا : الأول لأنه لا يجعل الزمان طابعاً جوهرياً سارياً فى الوجود يحدد طبيعته وماهيته؛ والثانى لأنه لا يفعل هذا أيضاً ، بما يعزوه إلى الزمان من مساواة أو عدم اكتراث أو سسوية بالنسبة إلى الموضوعات الذى هو نسبة بينها . فكونه نسبة ليس من شأنه أن يدخل الزمان فى تحديد طابع الوجود وماهيته .

إنما نريد أن نقول إن الزمان طابع جوهرى يحدد هذا الوجود فى طبيعته وماهيته ، وليس ينتسب إلى الذات فى حالة المعرفة وحدها ؛ وإذا كانت الذات فى معرفتها تخضع له ، فذلك لأنه ينتظم كل موجود وفى كل حال من أحوال وجوده بما فى ذلك الذات فى حال المعرفة . فموقفنا إذن لا نقول عنه إنه مناقض لمذهب كنت فى الزمان كشكل تصاغ على نحوه مدلولات علم ومضمونات التجربة ، بل بالعكس إنه يشمل هذا المذهب . ولكنه يعلو عليه بأن يدخل كل ما فى الوجود تحت شرط الزمان وسلطانه ، بحسبانه محدداً لطبيعة هذا الوجود بوجه عام ، وفى كل جزء من أجزائه ؛ وليس الأمر مقصوراً إذاً على المعرفة أو الذات العارفة حال كونها عارفة ، أى مدركة لمدلولات الحس والتجربة الخارجية ؛ فموقفنا إذن يتضمن مذهب مدركة لمدلولات الحس والتجربة الخارجية ؛ فموقفنا إذن يتضمن مذهب كنت ويعلو عليه ، لأنه يشمل الوجود كله ، بأن يفسره على أساس الزمان .

وهنا قد يعترض علينا من وجهة نظر كنتية فيها توفيق بعض الشيء بين مايقوله ومانقول ، بأن يقال : ولكن موقف كنت أكثر احتياطاً لأنه رد كل وجود إلى الوجود الظاهرى فى الواقع ، لأن هذا الذى سماه الشيء فى ذاته لا معنى له حقاً عنده ، ولا مانع من استبعاده كها قلنا من قبل ؛ وتبعاً لهذا فإن الوجود سيكون وجود الظواهر ، وهو وجود خاضع لشرط الزمان ، وكأن كنت إذن لا يختلف عن موقفنا من ناحية أنه أدخل الزمان شرطاً ضرورياً فى أخديد الظواهر ؛ والفارق سيكون إذن فى أن كنت أقل توكيداً وأقرب إلى الشك أو بالأحرى إلى الحيطة فى تقدير قدرة العقل على إدراك الوجود

الخارجي . وهو اعتراض قد يكون وجيها إذا كنا نذهب إلى ما ذهب إليه كنت من القول بالظواهر وبالشيء في ذاته ، وتقسيم الوجود على هذا الأساس إلى قسمين : قسم يدرك بالعقل ، ويخضع للعقل ؛ وقسم لا يمكن أن يبلغه العقل ، بل يظل هذا المجهول الأكبر . ولكننا لا نذهب هذا المذهب الذي ُد فع إليه كنت كرد فعل عنيف ضد النزعة التوكيدية التي رآها سائدة في الميتافيزيقا في عصره خصوصاً ، وفي العصور السابقة عموماً . فموقفه مفهوم جـــداً من هذه الناحيــة ، أى بوصفه نقدأ لتوكيدية اسبينوزا وليبنتس ومن جرى فى إثرهما من معاصريه مثل ڤولف، تلك التوكيدية المنحدرة إلى الفكر الأوربى من الفكر اليونانى القديم . والعلة فيها عدم امتحان قدرة العقل ومداها في المعرفة ، وعدم فحص أوراق اعتماده لدى الوجود الخارجي أو الوجود بوجه عام . فمهمة كنَّت كانت إذن هذا الامتحان ، وبالتالي وقف العتمل عند حدوده الطبيعية التي فرضتها عليه الطبيعة ؛ وفي هذا كان على صواب . وإنما أخطأ في أنه وقف عند حد العقل ولميشأ أن يعلو عليه ، واحتمى بهذه النسبية فى المعرفة فلاذ بمأواها دون أن يفكر فى إمكان الخروج عنها بطريق آخر غير طريق العقل . فهو قد آثر إذن أن يقف هذا الموقف السلبي ؛ ومن هنا وقف عند نظرية المعرفة ، كما وقف لدى الظواهر ولم يستطع أن يجد منفذاً إلى الوجود في ذاته . ولذا نراه يسلم بهذه القيود التي وضعت للعقل ، بل ويفرضها على مضمون التجربة ، وكأنه لا سبيل إلى إدراكها إلا على هذا النحو . وإذا كان من الممكن أن يستخرج لكنت مذهب في الوجود ، فلن يكون إلا هذه النسبية نفسها ، ومن هنا نفهم بوضوح- ارتباطَ فكرة الزمان لديه بمذهبه العام : فالمعرفة نسبية ، والوجودُ المعروف لدينا نسبي . فكيف لا يكون الزمان هو الآخر نسبياً وليس شيئاً قائمًا بذاته في الخارج ؟ الحق أن مذهب كنت هنا منطقي من ألفه إلى يائه ، وحدوده يعين بعضها بعضاً ، فلا ينتظر بعد ممن رد كل وجود إلى الظواهر وإلى المعرفة القبلية القاصرة أن يدخل الزمان في تفسير الوجود الخارجي ،

إذ هو تجاهل كل شيء عن حقيقة هذا الوجود الخارجي ، أو الشيء في ذاته كما يسميه . فإذا انحل ً كل شيء إذن إلى ظواهر، وظواهر عقلية ذاتية، وكانت هذه الظواهر خاضعة بالضرورة لشرط الزمان ، فمن الواضح إذن أن كنت قد أدخل الزمان – بهذا المعنى طبعاً – في تفسير الوجود أعنى الظواهر عنده . وبهذا يمكن أن يقال إن كنت لم يخرج عما نقول نحن .

فإن جاز هذا التفسير – وهو بلا شك جائز إلى حد كبير – فلن يكون موقف كنت إذن محالفاً لموقفنا كل المحالفة أو حتى بعضها . غير أن هذا لا يحل الحلاف أو المشكلة بين الموقفين ، وإنما يغير وضعها ، دافعا بها إلى مستو آخر . هذا المستوى هو إمكان قيام علم الوجود أو الميتافيزيقا ، بمعنى إدراك حقيقة الوجود بوجه عام ومعناه . ومن هذا الوضع الجديد الذى حول المشكلة عن مكانها دون أن يحلها ، يمكن أن نتبين حقيقة الحسلاف فى كلا الموقفين .

فالمشكلة بين كنت وبيننا إذن يمكن أن توضع كما يلى : هل يمكن قيام علم الوجود ؟ وعلى أى نحو ؟ وبواسطة أية أداة للمعرفة ؟

والإجابة عن هذا السوال ستتضمن بالضرورة الإجابة عن الاعتراض الثانى الذى وجهناه ضد كنت ، وهو خلطه بين الزمان والمكان . ونحن قد بينا من قبل إمكان تبرير هذا الحلط من وجهة نظر كنت نفسه ، إلى حد ما ، حين قلنا إنه نظر إليهما من ناحية نظرية المعرفة ووجدهما يتفقان معاً فى أنهما شكلان قبليان للحساسية وإطاران فطريان فى طبيعة العقل الإنسانى يرتب على نحوهما مضمون التجربة الحارجية . ونقول إلى حد ما لأن هذا التبرير يأتى من ناحية مراعاة الاتفاق والشبه بينهما ، لا من ناحية ما بينهما من فروق . فقد كان فى وسع كنت لو شاء أن يتعمق معنى هذه التفرقة بينهما على أساس أن الأول ، أى الزمان ، يقوم على فكرة التوالى ، بينا يقوم على أساس أن الأول ، أى الوجود جنباً إلى جنب ، لا واحداً بعد آخر.

ولكنه بدلاً من هذا بحث في طبيعة الهندسة بوصفها علم المكان، وبحث في قانون العلية من حيث ارتباطه بالزمان ، فلم يصل بهذا إلى إدراك طبيعة الزمان ، ولا حقيقة المكان ؛ لأنه بحث في المكان من ناحيته المجردة التي نجدها في الهندسة ، وإن كمان مع هذا قد حاول أن يخفف من طابع التجريد بأن يروجع صحة البراهين في الهندسة إلى العيان لا إلى البرهان ، وحمل على إقليدس من هذه الناحية حملة تابعه عليها شوبنهور (١) . ومرجعها إلى أن المكان ، كما أثبت من قبل ، عيان وليس تصوراً ، كما أن بحثه في الزمان جاء ملحقاً بالبحث في قانون العلية ، على أساس أن العلة تسبق المعلول في الزمان، فهنا بالتالى تتابع وتوال ، والتوالى ينتسب إلى الزمان ؛ ولكن هذا الارتباط بين العلة وبين الزمان ارتباط خارجي في الواقع ، لا يكشف فيه عن حقيقة الزمان . ولهذا كله لا نستطيع إذن أن نقول إنه تعمق بحث هذا الفارق بين الزمان والمكان ، مما كان من شأنه أن ييسر له فهم كل على حقيقته ، بالقدر الذي يتاح له ذلك على أساس مبادئه . فهو مقصر في هذه الناحية ، ما في ذلك من شك .

لكن لن يكون فى وسعه مع ذلك ، وفقاً لمبادئه ، أن يأتى بشىء ذى بال فى هذا الباب ، لأن التفرقة الحقيقية بين الزمان والمكان لن تتحقق على أساس مذهبه ، بل على أساس آخر جديد فيه إجابة عن المشكلة الأولى وهذه المشكلة فى آن واحد معاً . هذا الأساس هو التفرقة بين الحي وبين الفزيائى ، ومي التفرقة التي وضعها المذهب الحيوى عند برجسون واشبنجلر بكل وضوح . ومن هذه الناحية نقدا كنت ، ثم عرضا مذهبهما فى الزمان ضد مذهبه .

وعسا الآن أن نتحدث بايجاز عن نقدهما هذا ، قبل أن نعرض إجابتنا عن المشكلة الأولى ثم هذه المشكلة الحاصة بالتفرقة بين الزمان والمكان

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا عنه : ص ١٠٨ – ص ١٠٩ .

أما نقد برجسون فنقد عام يتناول المذهب النقدى لكنت . فقد رأى أن كنت بنقده لمعرفتنا للطبيعة لم يفعل إلا أن بَيِّين ماذا يجب أن يكون عقلنا وماذا يجب أن تكون الطبيعة ، « لو» كانت ادعاءات علمنا صحيحة لها ما يبررها . ولكنه ، أى كنت ، لم يقم بنقـد هذه الادعاءات . إنما اعترف ، من دون نقد دقيق ، بفكرة العلم الواحد ، الذي يستطيع بدرجة واحدة أن يدرك كل أجزاء الموجود المعطَّى لنا في الحواس ، وأن يرتبها في نظام كلي موحد محكم التركيب ؛ أو بعبارة أوضح لم يميز بين أنواع من العلم وفقاً لأنواع الوجود المعطى لنا فى الشعور ، لم يميز بين الفزيائى والحيوى والنفسى ، ولم يجعل إذن لكتل علمه الخاص ومنهجه الخاص ، بل وملكته الإدراكية الخاصة ؛ إنما سار على هذا الزعم الذي قال به العلم الواحد ، والتجربة لا تسير في نظره في اتجاهين مختلفين ، بل لعلهما متقابلان متعارضان، أحدهما اتجاه العقل ، والآخر اتجاه مضاد للعقل، سيسميه برجسون باسم الوجدان (١) : بل هناك في اعتباره تجربة واحدة فحسب يشملها العقل وحده ، إذ هذا ما عناه كنت بقوله إن كل عياناتنا حسية ، أى تحت عقلية . ولكن هذا الزعم يكون صحيحاً ، إذا كانت درجة الموضوعية في العلم واحدة في كل أجزائه ، أما إذا تصورنا العلم قابلا للزيادة والنقصان في درجة الموضوعية ، بأن تقل موضوعيته وتزداد درجة رمزيته ، كلما انتقل من الفزيائي إلى النفسي مارآ بما هو حيوى ــ إذا تصورنا هذا فسيكون

<sup>(</sup>۱) نستعمل كلمة « وجدان » لترجمة الكلمة الفرنسية intuition التى ترجمناها من قبل بالعيان . وذلك للتفرقة بين نوعين منه لا يفرق بينهما في اللغات الافرنجية بوضوح ، وهما الميتافيزيقى والحسى . فالميتافيزيقى ، وهو الموجود هنا عند برجمهون ، نترجمه بكلمة وجدان ، والحسى الذى قصد اليه كنت نبرجمه بكلمة عيان . ولنا في اختيارنا هذا ، كما في اختيار ما أوردناه هنا من مصطلحات ، أسباب مؤيدة بنصوص من الفلسفة الاسلامية أو من الاصطلاح المستعمل عند الكتاب المتفلسفين (كالتوحيدى مثلا) ، ذكرناها في « معجم الفلسفة » الذى نشتغل الآن بعمله .

ثمت وجدان أو عيان لما هو نفسي ولما هو حيوى ، مما يستطيع العقل أن يدركه حقاً ، ولكن بدرجة قاصرة ، لأنه يتجاوز نطاق العقل . وذلك لأن الإدراك يتم هنا بملكة ِ أسمى من العقل هي الوجدان . فإذا كانت هذه الملكة ممكنة ، خرجناً عن النطاق النسبي الضيق الذي اعتقلنا فيه كنت ، نطاق عالم الظواهر ، إلى نطاق أوسع هو نطاق عالم الأشياء في ذاتها ، أو الروح بما تشمل عليه في جوهرها وحاِّقها ؛ وستكون المعرفة إذن غير مقصورة على الظواهر ، بل ستتعداها إلى المطلق الروحي ، إلى الينبوع الأصلي للوجود ، فتدركه كما هو في ذاته . وبذا يسقط هذا الحاجز المنيع المزعوم الذي وضعه كنت بين العقل وبين الشيء في ذاته . وإذا مــا سقط، سقط معه الحَجْرُ الذي أوقعه كنت عملي الميتافيزيقا ، ونهضت هذه من كبوتها أقوى مما كانت عليه من قبل بكثير . وهذا كله لن يتم إذن إلا بالتفرقة بين نظامين في الوجود : فزيائي وحيوى . وإدراك الأول يتم بالعقل ، والعقل يكاد أن يكفيه ؛ وإدراك الثاني يتم بملكة أخرى فوق العقل هي الوجدان ؛ والمعرفة الأولى حسية تقوم على التجربة الحسية فى البذء ، وهي بهذا نسبية كما قال كنت بحق ؛ ولكنا سنرتفع فوق هذه النسبية بواسطة هذه الملكة الأخرى ، ونلحق بالمطلق ، أى لا بد إذن من القول بثنائية في ملكةالإدراك.

ولكن كنت لم يشأ أن يقول بهذه الثنائية ، بل ولم يكن فى وسعه ذلك ، « لأن الاعتراف بهذا يقتضى النظر إلى المدة durée ( أو الزمان بالمعنى الحيوى) على أنها نسيج الواقع نفسه ، وبالتالى التمييز بين المدة الجوهرية للأشياء والزمان المشتت فى المكان ؛ إنه يقتضى أيضاً النظر إلى المكان نفسه ، والهندسة التى تقوم عليه ، على أنه حد مثالى فى اتجاهه تتطور الأشياء المادية ، ولكنها ليست متطورة " بعد فيه ( أى لم تتم تماما ) . ولا شيء أبعد من هذا عن « نقد العقل المجرد » ليس فقط فى نصبه ، بل ولعله أيضاً فى روحه. أجل إن المعرفة قد عرضت لنا هنا كقائمة لا تزال مفتوحة دائماً، والتجربة كدفعة للوقائع تستمر من غير انقطاع . ولكن هذه الوقائع ،

فى نظر كنت ، تتشتت شيئاً فشيئاً على مستوى ؛ أعنى أنها متخارجة بعضها بالنسبة إلى بعض، وخارجة أيضاً بالنسبة إلى الروح . ولا نجد هنا أثارة من الكلام عن معرفة من الباطن ، تدركها فى انبثاقها نفسه بدلا من أن تأخذها بعد أن تكون قد انبثقت ، معرفة تحفر هكذا تحت المكان وتحت الزمان الممكن . ومع هذا فإن شعورنا يضعنا تحت هذا المستوى . فها هنا المدة الحقة » (١) .

أى أنه كان على كنت أن يقول إذن بأن الزمان الحق ، أعنى المدة ، هو نسيج الواقع نفسه ؛ ومن هنا يقول بمصدرين للمعرفة ، أحدهما العقل الذى لا يستطيع أن يدرك إلا الجانب المتحجر من هذا النسيج الحي المتغير السسبال ، وبذا لا يدرك إلا الظواهر ، كما أثبت ذلك كنت بحق ؛ والآخر هو الوجدان الذى يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الوجود الحي ويدرك جوهره وسره . وحينئذ يستطيع أن يدرك الفارق الهائل بين الزمان وللمكان ، أعنى الزمان الحيوى ، أو المدة الجوهرية للأشياء ، لاذلك الزمان الآلى المتحجر المتصور على هيئة المكان وهو الذى يقول به العقل، ويستخدمه العلم .

بهذا إذن نستطيع أن نتجاوز الموقف الذى اعتصم به كنت وأنكر على أساسه إمكان إدراك المطلق أو الشيء في ذاته كها سهاه .

أما خلطه بين الزمان والمكان فقد عنى اشبنجلر ببيانه بوضوح ، لا بالنسبة إلى كنت وحده — وإن كانت انتقاداته متجهة خصوصاً إليه ، ولم يذكر اسم أحد غيره من بين من عالجوا مشكلة الزمان — بل وبالنسبة إلى كل المفكرين . فقال إن مشكلة الزمان ، كمشكلة المصير ، قد عالجها

<sup>(</sup>١) برجسون: « التطور الخالق. » ، ص . ٣٩ ( ترقيم الصفحات واحد فى كل الطبعات ، فلا داعى لذكر سنة الطبع إذن ) . وراجع نقد برجسون لكنت من ص ٣٨٥ – ص ٣٩١ .

كل الفلاسفة الذين يقتصرون على تنظيم المتحجر أو الذى صار بالفعل ، ولكنهم عالجـوها دون أن يفهموها إطـلاقاً على وجهها الصحيح . فكنت في نظريته المشهورة في الزمان لم يقل كلمة واحدة فيها إشارة إلى طابع الاتجاه في الزمان ، مع أنه الطابع الأصلي فيه ، وإلا فماذا عسى أن يكون هذا الزمان الحطى ، العديم الاتجاه ؟ إن كل حي له حياة وله اتجاه وإرادة وانفعال عميق قريب الصلة بالحنين ولا صلة له « بحركة » الفزيائي على أي نحو من الأنحـاء ؛ الحي لا يقبل الانقسام الآلي الذي نجريه فى المكان ، وهوما يسميه برجسون باسم « تقطيع الواقع الحيي (١) » ، وهو ينموفى اتجاه يبدأ من الميلاد ويستمر قدماً في مسار لا يمكن أن يعيَّين بطريقة آلية ؛ وهذا كله من طبيعة المصير . وهذا الطابع العضوى الجوهري في الزمان هو الذي يميزه تمام التمييز من المكان المتحجر ، هذا الحالي من الاتجاه ، الذي تصلح أية نقطة فيه أن تقوم مقام أية نقطة أخرى ، مما نعبر عنه بقولنا إن المكان تجانس مطلق ؛ إنه تصور ، أي فكرة منطقية متحجرة، ثبتتها اللغة في قالب لا يتطور ولا ينمو . فكيف يحق لكنت إذن وأمثاله أن يخضع الزمان (إلى جانب المكان) لدراسة نقدية واحدة للمعرفة ؟ كلا ، إن الزمان ليس تصوراً من التصورات العلمية المنطقية كالمكان ، وكل دراسة له من هذه الناحية فيها تشويه لطبيعته تماماً ؛ بل إن قولنا عنه إنه اتجاه أو ذو اتجاه يمكن أن يخدعنا ، بما يثيره هذا القول من صورة بصرية، من شأنها إذن أن تقرب بينه وبين المكان ، وهو ما تجتنبنا الوقوع فيه . والدليل على هذا فكرة الكمية المتجهة في الفزياء ، فإنها خدعت عن طبيعة الزمان الحقيقية وجعلتنا ننظر إليه تلك النظرة المشوبة بطابع المكان ، مما هو مشاهد في النظرية الفزيائية في الزمان . مع أن الأمر يَجَب أن يكون على العكس تماماً: فإن الزمان أساس المكان ، لا العكس كما ادعى السابقون،

Morcelage (1)

وعلى أساس هذا الادعاء أقام كنت نظريته فى الزمان والمكان. لأن طابع الزمان هو الاتجاه. والاتجاه أصل الامتداد ، إذ هو امتداد فى العمق والبعد. وتجربتنا للمكان إنما هى شعور بالعمق أو الاتجاه فى البعد ، ولهذا فإن البعد الحقيقى للمكان هو العمق وليس الطول أو العرض ، وإنما الرياضيون وأصحاب النزعة الآلية هم الذين شوهوا المكان بأن أهملوا صفة العمق ، إذ قالوا إن للمكان أبعاداً ثلاثة : هى الطول والعرض والعمق ، وجعلوها جميعاً على درجة واحدة فى تحديد حقيقة المكان ، مع أن العمق يختلف فى نوعه وقيمته عن الطول والعرض ، إذ يمثل هذان موثراً حسيا خالصاً بينها العمق يمثل الطبيعة والتعبير عن الوجود الحى ، وفيه يشعر الموجود الواعى بأنه فاعل ، بينها هو فى حالتى الطول والعرض قابل سلبى ؛ فالمكان الحقيقى عن فكرة الاتجاه فى الزمان ؛ ومن هنا فإن الزمان أصل المكان ؛ وبعبارات عن فكرة الاتجاه فى الزمان ؛ ومن هنا فإن الزمان أصل المكان ؛ وبعبارات برجسونية ، يقول اشبنجلر إن المكان قطعة من الزمان المتحجر ؛ المكان أي ليس صائراً سيالاً كالزمان ؛ «كائن لأنه يقف خارج الزمان ، مسلوباً من الزمان ، وبالتالى من الحياة » (1).

ويأخذ اشبنجلر على كنت تشويهه لمشكلة الزمان بربطه إياه بالحساب الذى جهل مع ذلك ماهيته ، مما أدى به إلى الحديث عن شبح للزمان، خال من الاتجاه الحيى ، وليس بالتالى غير صورة إجالية مكانية . والواقع أن هذا النقد مصيب فى هذه الناحية خصوصاً ، وإن كانت المشكلة من الناحية التاريخية أعقد مما يبدؤ ؛ نعنى بذلك أن ربط كنت بين الحساب وبين الزمان ليس واضحاً كل الوضوح فى أقواله ، لكن ليس هذا لأنه لا يقول بذلك ، ولكن لأنه لم يتعمق هذه المسألة ولم يفصل فيها القول . فهو فى « الحساسة المتعالية » (٢) لا يكاد يتحدث إلا عن الهندسة ، رابطاً إياها بنظرية المكان ؛

<sup>(</sup>١) اشبنجلر: « المحلال الغرب » ج ١ ، ص ٢٢٥ ، منشن سنة ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٢) « نقد العقل الحجرد » : ١ ه ٢ = ب ٤١ .

ولا يشير إلا إشارة عابرة جداً هنا إلى القضايا الحسابية ، حيمًا يجعل هـــذه القضايا من بين الأحكام التركيبية القبلية ؛ بل يجعل مثله لها من الحساب (القضية ٥ + ٧ = ١٢). وفي هذا إشارة إلى أن إمكان الحساب والقضايا الحسابية يتم بقبلية الزمان ، بمعنى أن الحساب يقوم على أساس إضافة أعداد « متوالية » بعضها إلى بعض ، والتوالى لا يتم إلا فى امتثال الزمان ، فالحساب إذن يفترض الزمان ، كما تفترض الهندسة في المكان . ولذا يبدو من أقواله ف « الصور الإجمالية لتصورات العقل الخالصة » ( « نقد العقل المجرد » ا ١٤٣ = ب ١٨٢ ) أن علم العدد أو الحساب هو العلم القبلي للزمان ، وذلك حين يقول : « العدد ، هو امتثال يتضمن الجمع المتوالي لوحدات متجاورة . ولهذا فإن العدد ليس إلا وحدة تركيب المتعدد لعيان متجانس بوجه عام ، وحمدة ترجع إلى توليدي الزمان نفسه في إدراكي للعيسان». ثم لا يظهر رأيه في موضوع أصرح منه في كتابه «مقدمة لـكل ميتافيزيقا أيا كانت في المستقبل ، يمكن أن تعرض نفسها علماً » حين يقول «إن الهندسة تقوم على أساس العيان الخالص للمكان . أما الحساب فيأتى بتصوراته العددية عن طريق الجمع المتوالى للوحدات في الزمان ، ولكن الميكانيكا الخالصة هي أحرى منه بالإ تيان بتصوراتها عن الحركة بواسطة امتثال الزمان » (١) .

فيظهر من هذا إذن أن كنت لم يوضح رأيه فى الصلة بين الحساب وبين الزمان ، بل ترك الأمر غامضاً كثيراً ؛ ولو قورن بما يقوله فى الصلة بين الهندسة وبين المكان ، لوجد أنه لم يكد يقول فى المسألة الأولى شيئاً ، بينا توسع كثيراً فى المسألة الثانية . وقد يكون هذا دليلا على شعور كنت بأن الأمر فى حالة الزمان مختلف عنه فى حالة المكان ، ولم يجد فى نفسه الشجاعة أو الصبر الكافى لإيضاح هذا الرأى ، بل استمر على هذا الرأى

<sup>(</sup>۱) « مقدمة لكل ميتافيزيقا الخ » § . ، ، ص ٣٩ ، س . ٣ – س ه ، ، نشرة كارل فورليندر ، ليبتسج سنة ١٩٢١ .

القديم الذي يربط بين العدد والزمان ، محسبان أن الزمان عدد الحركة ، كما قال اليونانيون وأرسطو بوجه أوضح وأخص . وهذا يدلنا على أن كنت قد ظل في هذه الناحية تحت تأثير الفكر القديم ، وسار في إثر أرسطو كما أشرنا إلى هذا من قبل ، مع أن المقدمات الأرسطية المذهبية لهذا التعريف للزمان بأنه «عدد» الحركة تختلف جد الاختلاف عن المقدمات الكنتية لمذهبه في الزمان . وإن كان علينا ، مع ذلك ، والحقّ يقال ، أن نشير إلى ختلاف \_ وإن كان ضئيلا \_ بين كنت وأرسطو هنا ، إذ يتبين \_ ولو على نحو غير واضح تماماً ــ من النصوص التي سقناها منذ قليل أنه يستعمل كلمة « الجمع» أي ما يشعر بعملية بالفعل ، أولى من أن يشعر بنتيجة الفعل ، أىعملية العد أحرى من العدد نفسه بوصفه نتيجّة لعمليّة . ولكن هذا التبرير فيه في الواقع شيء كثير من التعسف ــ إن لم يكن التعسف كله . ولذا فقد أصاب اشبنجلر (١) في نقده لكنت هنا بأن قال إن مصدر الخطأ في القول بالصلة بين الزمان وبين الحساب ، هو أن عملية العد توُّخذ على أنها العدد نفسه ، مع أن عملية العد فعل حي ، بينما العدد نفسه تصور متحجر ، وحداهم إلى هذا الوهم أن ثمت نوعاً من الارتباط بين هذه العملية وبين الزمان . « ولكن عملية العد ليست العدد ، كما أن عملية الرسم ليست الشكل المرسوم : فعمليـة العدد والرسم صيرورة وتغير ، أما الأعداد والأشكال فأشياء متحجرة . وكنت والآخرون كانوا ينظرون : هناك ، إلى الفعل الحي (للعد) ، وهنا إلى نتيجة (نسب الشكل المتناهى) . ولـكن الأول ينتسب إلى الحياة والزمان ، والثاني إلى الامتداد والعلية . وفعل العد خاضع للمنطق العضوى ، أما الشيء المعدود فيقوم على منطق لا عضوى (٢) . » وليس الأمر مقصوراً على الحساب وحده، بل الرياضيات كلها لا تتصل بالزمان

<sup>(</sup>١) وقد كرر هذا النقد من بعد يوهانس فولكلت في كتابه : « ظاهريات وميتافيزيقا الزمان » ، ص ١٩٢، منشن ه ١٩٢.

<sup>(</sup> y ) اشبنجلر : « انحلال الغرب » ، ج ر ص ١٩٣٠

الحى ؛ إنها تعرف السوال عن « الكيف» وعن « المها » للأشياء الطبيعية ، ولكنها لا تستطيع الإجابة عن سوال « المتى » ، هذا السوال التاريخى ، أعنى المتعلق بالتاريخ وبالمستقبل والماضى وبالمصير ، وفى كلمة واحدة بالحياة العضوية . وذلك لأن الرياضيات جميعها من شأن المكان والامتداد وما هو متحجر ، ولاصلة لها مطلقاً بالزمان ، أعنى الزمان الحى العضوى . أجل، إننا نرى فى بعض النظريات الرياضية اتجاها نحو التكيف قدر الإمكان مع طبيعة الزمان ، أعنى الاستمرار والاتصال ، كما يظهر مثلا فى فكرة حساب اللامتناهيات وفى نظرية المجاميع ومبدأ ذات الحدين والدالات عساب اللامتناهيات وفى نظرية المجاميع ومبدأ ذات الحدين والدالات ألمد وكما يبدو أيضاً فى محاولة نيوتن حل مشكلة التغير على أساس حساب التفاضل ، وهى محاولة تلعب فيها مشكلة الحركة الميتافيزيقية دوراً كبيراً . ولكن هذه المحاولة الأخيرة قد أخفقت ، منذ أن أثبت ڤايرشتراس وجود دالات ثابتة لا يمكن أن تتفاضل إلا تفاضلا جزئياً ، أو لا يمكن أن تتفاضل على وجه الإطلاق .

والمسألة التى يثيرها اشبنجار هنا ، أعنى مسألة الصلة بين الزمان وبين الرياضيات ، مسألة أثير حولها أكثر الجدل مما لا يزال مستمراً على أشده حتى اليوم ، طالما كانت نظرية النسبية قائمة بادعاء آتها الميتافيزيقية . ولهذا عنى فلاسفة الزمان في هذا القرن ، خصوصاً من ينتسب مهم إلى النزعة الحيوية ، بالرد على هذه النظرية وببيان الصلة بين الزمان وبين الرياضيات عموماً على الوجه الصحيح من وجهة نظرهم ؛ فقد عنى بها برجسون وكرس لها كتاباً مفرداً هو كتاب «المدة والمعية» الذى ظهر سنة ١٩٢٧ ، والمعركة حامية الوطيس حول نظرية النسبية وقيمتها الفلسفية وما ينتظر منها فيا يتصل مشكلة الزمان من الناحية الفلسفية . كما أفرد لها هانز دريش كتاباً آخر هو بنظرية النسبية والفلسفة » (سنة ١٩٧٤) . ولم يفت اشبنجلر أن يشير إليها عابراً ؛ كما حلل مدلولها وقيمتها فولكلت في كتابه « ظاهريات وميتافيزيقا الزمان» (سنة ١٩٧٠) . وهولاء جميعاً من أصاب النزعة الحيوية . والسرائزمان » (سنة ١٩٧٥) . وهولاء جميعاً من أصاب النزعة الحيوية . والسرائزمان » (سنة ١٩٧٥) . وهولاء جميعاً من أصاب النزعة الحيوية . والسرائزمان » (سنة ١٩٧٥) . وهولاء جميعاً من أصاب النزعة الحيوية . والسر

فى عنايتهم هذه أن رد الزمان إلى نسب رياضية صرفة فيه ضربة قاضية على نظريتهم فى الزمان الحيوى ، فضلا عن أن نظرية النسبية قد جاءت فى نفس الوقت الذى كانت فيه النزعة الحيوية فى الفلسفة فى أوج ازدهارها على يد من ذكرنا . فلم يكن إلا طبيعياً إذن أن يحتفلوا لهاكل هذا الاحتفال . أما اليوم وقد انزاحت نظرية النسبية عن مركز التفكير العلمى نفسه – ولو قليلا – ، فالأمر أهون خصوصاً فى الفلسفة ، حتى صارت العناية بنقدها أو بالوقوف منها موقفاً خاصاً من جانب الفلاسفة لا تكاد تذكر . والأمر أظهر بالنسبة إلى فلاسفة الوجود ، هيدجر ويسبرز ، فلا يكاد أحدهما أن يذكرها فى كثير ولا قليل . وإنما العناية بها تظهر عند الرياضيين ذوى النزعة الفلسفية حينا يريدون علاج مشكلة الزمان ، فيربطونها بالناحية الرياضية . فهل معنى هذا أن الفلسفة قد سوت حسابها معها نهائيا ؟

لسنا نظن . ولذا سنشير إلى هذه الناحية هنا ، فى شىء من الإيجاز طبعاً ، لأن الأمر ليس من اختصاصنا فى شىء ، ولذا لن ندلى فى الأمر برأى قطعى ، بل سنعرض النتائج بحسب فهمنا . وخلاصة المشكلة فى هذا الأمر كما يلى : هل الزمان مستقل عن إطار الإشارة الزمانية كها تقول النظرية المطلقة للزمان ، أو هو نسبى إلى هذا الإطار ؟ فقد رأينا أن نيوتن قد الحال عن الزمان إنه مطلق مجرد ، قائم بذاته ، فى غير نسبة إلى أى شىء خارجى ، وبالتالى إلى أى إطار إشارة ؛ وعند ليبنتس أيضاً أن الزمان مستقل عن إطار الإشارة ، هذا إذا فهمنا أن ليبنتس لم يكن يقصد من قوله إن الزمان نظام التوالى المظواهر ، وإنه يقوم على نسب بين الأشياء — أنه نسبى إليها بالمعى الذى تقصده نظرية النسبية من فكرة النسبية ، أعنى أن يكون الزمان نسبياً إلى إطار إشارة معلوم . ويجب فى الواقع أن نفهم قصد ليبنتس على هذا النحو ، وألا ننساق مع هولاء الذين يزعمون أن نظرية النسبية قد سبقها نظرية ليبنتس في يقصد وألا ننساق مع هولاء الذين يزعمون أن نظرية النسبية قد سبقها نظرية ليبنتس من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة من هذا مطلقاً أن الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة المنات الزمان متوقف على إطار إشارة هو الشمس مثلا بالنسبة المنات المنات الزمان متوقف على إلى المنات ا

إلى الأرض ، أو المريخ بالنسبة إلى الأرض كما تقول نظرية النسبية . وفضلا عن هذا فإن النسبية أو الإضافة يمكن أن تكون مستقلة عن إطار إشارة ، أي تكون مستقلة ، كما لاحظ لنتسن (١) بحق . وعلى أساس النظرية المطلقة للزمان قامت الميكانيكا القديمة إلى عهد أينشتين ، أي حتى أوائل هذا القرن فنظر إلى الزمان من حيث مقياسه على أنه واحد في أي إطار إشارة أخــذته . فمثلا إذا أخذت إطار اشارة لي، وإطار إشارة آخر لي، وحددت الزمن في الإطار الأول بواسطة ساعات جعلت إشاراتها الزمنية واحدة رواسطة إشارة ووضعت فى لى أيضاً بضع ساعات تحـدد النظام الزمني فى هذا الإطار ـــ فتبعاً لنظرية نيوتن والميكانيكا القديمة (أى حتى عهد أينشتين) سيكون المداول الزماني واحداً في كلا الإطارين، إذا كان الإطار لرح متحركا بالنسبة إلى الإطار له الساكن ، وكانت الاشارة الزمنية واحدة في نقطة بدء التحرك من جانب لى . وعلى هذا فالمداول الزماني لساعة في لي سيكون هو بعينه المداول الزماني في إحدى الساعات في إم، خصوصاً المقابلة لها أثناء التحرك، حتى إنه إذا رصد راصد في ل الساعات في ل وهي تتحرك مارة به بسرعة منتظمة ، فإنه سيجد أن ساعات لى تقدم نفس المداولات الزمنية التي تقدمها ساعاته في له. وهذا ما يعبر عنه بمعادلة التحويل: ز= ز . ومعنى هذا أن الزمان واحد بالنسبة إلى كل إطارات الإشارة الزمنية ، بصرف النظر عن كون هذه الإطارات متحركة بعضها بالنسبة إلى بعض أو غير متحركة ؛أي أن الزمان مطلق وليس نسبياً؛ وعلى هذا فثمت نظام زماني واحد بالنسبة إلى كل الراصدين في إطارات إشارة مختلفة . وتحققت هذه النظرية المطلقة للزمان بواسطة معادلات التحويل المعروفة باسم تحويل جالليو ، وهي معادلات تمكننا من الحصول على وصف الحركة المتعلقة بالإطار لي من

<sup>(</sup>١) راجع مقاله بعنوان: « الصورة الإجالية للزمان » في كتاب « مشكلة الزمان » ص ٢٥ ، نشرات جامعة كاليفورنيا في الفلسفة ، المجلد رقم ١٨ كاليفورنيا سنة ١٩٣٥ .

وصف الحركة المتعلق بالاطار لى؛ إلى درجة أنه إذا استطاع المرء الحصول على قوانين الحركة فى لى ، استطاع أن يحولها إلى لى . ونتيجة هذا التحويل هى أن قوانين الميكانيكا القديمة ثابتة لا تتغير تحت تأثير التحويل الجالليوى . وأيدت التجربة هذه النتيجة : إذ أننا لو جربنا تجارب ميكانيكية على مسطح يتحرك حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة إلى الأرض ، وهى هنا يمكن أن تُعدد إطار إشارة ، فإننا سنجد أن نفس القوانين واحدة بالنسبة إلى الأرض. وبهذا تحققت النظرية المطلقة فى الزمان . ونتيجها العامة إذن هى أن الزمان واحد بالنسبة إلى إطارات إشارة يتحرك بعضها بالنسبة إلى بعض ، وبالأحرى والأولى إذا كانت ساكنة .

وهنا جاءت نظرية النسبية فقلبت هذا الوضع بأن جعلت الزمان نسبياً يتوقف على إطار الإشارة .

ذلك أنها قالت إنه في مثل التجربة السابقة سنجد أنه حينا تمر الساعة في وحرو وهي تتحرك مارة بساعات لي ، نرى أن المدلول الزمني لساعة للقابلة لها في لي ؛ فإذا كانت الساعة في لي الثامنة ، كانت السابعة في الساعة في لي . وكلا زادت سرعة الإطار لي بالنسبة الي لي ، زاد مقدار تأخير الساعة في لي عن مقابلها في لي ، وبالتالي بالنسبة إلى كل الساعات المشيرة إلى زمن واحد في لي . والنتيجة لهذا إذن أن الزمن نسى بين إطارات الإشارة ؛ والساعات الموجودة في إطارات إشارة عنتلفة تعطى أزمنة مختلفة وفقاً لسرعها بعضها بالنسبة إلى بعض وبفضل معادلات تحويل لورنتس يمكن أن تحدد بالدقة النسبة بين قراءات الساعات الساعات في كل إطار .

ونحن نعلم الأصل فى هذه النظرية : فأول ما بدأت الأبحاث فى هذا السبيل كان على أساس النتيجة السلبية التى انتهت إليها تجربة ميكلسون ومورلى ؛ وهذه التجربة قد أقيمت على أساس ما افترضه العلماء من وجود أثير يتخلل الكون ، كي يفسروا خصوصاً ظاهرة التأثير عن مبعد ، إذ هذا الأثير يغني في هذه الحالة عن الوسط المادي المفترض ضرورة وجوده لنقل الأثر ، فإن ظاهرة كظاهرة تأثير المغناطيس في الحديد مع عدم التماس بين المحرك والمتحرك ، لا يمكن أن تفهم إلا إذا افترضنا وسطا يجرى فيه التأثير ، حتى يتيسر التماس ، ولما كنا لا نحس هنا بوسط مادي بين المغناطيس والحديد ، فإن علينا أن نفترض وسطاً نفاذاً في الأشياء الصلبة هون أن يعوقه عائق ، وهو بهذا لا يؤثر في الأشياء المـــار بها . والأرض مشمولة بهذا الأثير . فإذا كانت الأرض ساكنة في الأثير ، كان الزمن المطلوب لاجتياز مسافة معلومة ، ذهاباً وإياباً ، ثابتاً باستمرار ، مهما كان اتجاهها في المكان . أما إذا كانت متحركة في الأثير ، فإن قطع المسافة نفسها ، ذهاباً وإياباً ، يختلف تبعاً للاتجاه في المكان ، فإذا كان الاتجاه من الشرق إلى الغرب مثلا فإنه يستغرق وقتاً أطول مما إذا كان من الشمال إلى الجنوب ، ذهاباً وإياباً في كلتا الحالتين . فأقيمت التجربة المعروفة باسم تجربة ميكلسون ومورلي ، نسبة إلى من قاما بها أولا ، على أساس إرسال ضوء من نقطة ولتكن 1، إلى مرآة ولتكن مم مغطى نصفها بالفضة، فينعكس نصف الضوء في اتجاه مم س، والنصف الآخر في اتجاه مم ح ويساوي طوله طول مم س، وعند كل من س كم ح مرآتان تعكسان الضوء ثانية إلى مم، ويمر كل نصف من الشعاعين في منظار مكبر صغير . . فكان من المنتظر تَبِعاً لفرضنا الثاني أن يتأخر أحد الشعاعين عن الآخر ، إذا حركنا الجهاز زاوية مقدارها ٩٠°. ولكن النتيجة لم تكن كذلك . فعلى الرغم من إجراء التجربة عدة مرَّات ، لم يَدين فارق بين الزمنين . ومعنى هذه النتيجة السلبية أن سرعة الأرض في الأثير معدومة ، وأن الأرض ساكنة في الأثير باستمرار ، وستكون الشمس إذن هي التي تدور من حولها ، مما يفضي بنا إلى العود إلى الفلك البطلميوسي الذي يجعل الأرض مركز السكون والشمس الدور من حولها . فأدهشت هـذه النتيجة العلماء ، لأن من المسلم به أن الأرض تدور حـول الشمس بسرعة نحو ٢٠ ميلا في الثانية ، وتأيد هـذا متجارب دقيقة ؛ فكيف تقول لنا هذة التجربة إذن إن الأرض ساكنة ؟

هنا جاء لورنتس و قتر چرلد فتساء لا عن العلة في هذا التساوى في الزمن الذي قالت به تجربة ميكلسون ومورلي ، فوجداها في ما يحتمله الضوء في قطعه المسافة من انكماش أو تقلص ؛ فإن الضوء كأى شيء متحرك يتقلص طوله بواسطة حركة ، كما يحدث للسيارة وهي تسير في الهواء ، فإنها تنكمش من أثر الضغط الذي يقع من الهواء على مقدمها ، محاولا أن يدفع بها إلى الخلف ، وعلى العجلات الخلفية وهي تحاول الدفع بها إلى الأمام ، بها إلى الأمر لا يتم في حالة السيارة وحالة الضوء على نحو واحد بالضبط. وعن طريق فكرة الانكماش هذه حاولا تعليل التعادل الذي روى في تجربة أو المعادلات عرف فيا بعد باسم تحويل لورنتس . وهذا النظام من الصيغ أو المعادلات عرف فيا بعد باسم تحويل لورنتس . وهذا النظام من الصيغ أو المعادلات هوبدوره الذي دفع بأينشتين إلى تخيل تفسير لا يعلل تجربة ميكلسون ومورلي وحدها ، بل وأيضاً كثيراً من الظواهر الفزيائية التي لم تكن بعد مفهومة تماماً أو كمانت غير مفهومة على الإطلاق .

حلل أينستين بعض الأفكار الأولية التي كان يظن أن العلم قد فرغ من تحديدها ، وعلى رأسها فكرة «المعية» ؛ كما نقد لوباتشفسكي من قبل أولية فكرة التوازى التي تقوم عليها الهندسة الإقليدية ، وانتهى من هذا المنقد إلى هندسة أخرى غير إقليدية . فبالمثل فعل أينشتين بفكرة المعية ، وهي الفكرة التي تقوم عليها نظرية الزمان الفزيائي ، محصوصاً عند نيوتن كما بينا رأيه منذ قليل . فقال : كيف تعرفون هذه الفكرة ؟ وكيف تحقون هذه المعية التي تظنونها أولية بسيطة ؟ إن المعية لا تدرك إلا بواسطة شخص تصل إليه إشارتان في وقت واحد من مكانين في متناوله ، سواء أكانت هذه الإشارة صوتية أم ضوئية ، إذا كانت المسافة أقل من ٣٤٠ تقريباً (وهو مقدا سرعة انتقال الصوت في الثانية ، والكلام هنا عن تقريباً (وهو مقدا سرعة انتقال الصوت في الثانية ، والكلام هنا عن

مقدار ثانية من الزمن لوصول الإشارة ) ، وضوئية فحسب ، إذا كانت المسافة أبعد من ذلك. فلنتصور شخصاً وليكن ح واقفاً في وسط المسافة بين 1 كم سـ ؛ وأن سرعة انتقال الإشــارة ثابتة في كل الاتجاهات.فإن هذا الشخص سيحكم بأن الإشارتين حدثتا في 1 كم س في وقت واحد ، إذا استقبلهما معاً في نقطة الوسط الذي هو فيها، ولتكن ط. وكذلك إذا أخذنا شخصاً آخر ، وليكن حَ ، واقفاً في منتصف المسافة ، وليكن ط ، بين آ ، سَ ؛ فإنه سيحكم بالطريقة عينها على أن الإشارتين حدثتا معاً في أ ، س ، إذا استقبلهما معاً في ط َ ــ ولـكن إذا تحرك الواحد في مسافة بازاء الآخر، فإن الإشارتين لن تدركا على أنها حدثتا معاً بالنسبة إلى الاثنين، ﴾ سينظر إليهما ح المتحرك على أنها متواليان، بينما ينظر إليهما ح الساكن على أبهما حادثتان معاً ، وذلك بالنسبة إلى حدوث الإشارتين في ١ ، - ؛ والعكس إذا كان حدوثهما في ﴿ ، سَ . وهذا يدل إذن على أن المعية تختلف تبعاً لإطار الإشارة؛ وليس ثمت معية مطلقة إذن كما ادعت النظرية المطلقة في الزمان . فتحديد المعية ، وبالتالي الزمان ( لأن كل قياس للزمان يقوم على أساس ملاحظة المعيات) ، في نقط مختلفة من المكان ، نسبي إذن ، وليس واحداً بالنسبة إلى زُمرَرٍ مختلفة من الراصدين .

وتلك هى النتيجة التى انتهى إليها أينشتين فى نظريته النسبية المحدودة ، والتى أعلنها سنة ١٩٠٥ ؛ وقد سميت المحدودة لأنها لا تتعلق إلا بالراصدين الذين تكون حركتهم النسبية حركة مستقيمة منتظمة . وفى سنة ١٩١٥ وسع النظرية فجعلها تشمل غيرها من الحركات؛ وسميت هذه بالنسبية المعتممة.

أما النتائج العامة التي أدت إليها نظرية النسبية المحلودة فعديدة أكثرها يبدو مطبوعاً بطابع التناقض الظاهر . وأهمها وأولاها أن الزمان نسبي . وثانيتها أن للمكان انحناء . والثالثة أن سرعة الضوء هي أكبر سرعة ممكنة . والذي يعنينا هنا خصوصاً هي فكرة الزمان (والمكان) التي تفضي إليها هذه النظرية . والمسألة الرئيسية في هذه الفكرة ، هي أنه ليس من الممكن

أن يفصل بين الزمان والمكان إطلاقاً، بل يكرونان كُلاً متصلاً يسمى مُتَّصِلِ الزمان والمكان ؛ والزمان في هذه الحالة إذن بُعُدٌّ رابع يضاف إلى أبعاد المكان الثلاثة . وبهذا المعنى يقول منكوفسكى : « إن الفصل بين المكان والزمان قد صار وهماً لا أساس له، وإن اندماجهما على نحوٍ ما هو وحده الذي يتسم بسماء الحقيقة (١)» . والفارق القديم الذي كان يقال بوجوده بين الزمان والمكان ، ألا وهو أن الزمان ذو اتجاه ولا يقبل الإعادة ، بيما المكان متساوى الاتجاه ، قد سقط على أساس هذه النظرية . إذ أن فكرة الاتجاه الواحد التي كانت تعزى إلى الزمان قد صدرت عن تصور زمان مطلق تتأثر به الظواهر والأشياء المتحركة فيه ، دون أن يتأثر هو بها أدنى تأثر ؛ أما إذا قلنا بأن الزمان نسبي ، يتوقف على إطار الإشارة ، والإطارات متعددة تبعاً لاختلاف الأجرام في الكون في حركتها بعضها بالنسبة إلى بعض، فليس ثمت مجال للتحدث عن اتجاه واحد، وزمان واحد لا يقبل الإعـــادة . وعلى هذا ، فهناك أكثر من اتجاه واحد فى متصل الزمان والمكان هو اتجاه زمني ؛ والعالم الفزيائي إذن ليس ذا اتجاه واحد مستمر كاتجاه التاريخ ، مادام هذا ذا اتجاه واحد، بينها ذلك العالمبوصفه كُلاً له اتجاهات زمنية عدة. والفارق واضح بين كلتا النظرتين إلى الزمان : فالزمان التاريخي ، أعنى الزمان ذا الاتجاه الواحد ، توجد فيه الحوادث إما على هيئة التوالى أو على هيئة المعية ، ويمكن أن ُ يدرك مباشرة ً بالحس والذاكرة ، والمدة فيه ذات وحدة جوهرية في الاستمرار الحسى لـكل الحاضرات المتوالية ؛ أما الزمان الفزيائي الذي تقول به النسبية ، فلا نستطيع أن نحدد فيه الموضع الزماني والمكانى للحوادث من حيث التوالى أو المعية إلا إذا اتفقنا أولاً على وضع معايير للمعية والتوالي ، معايير تتوقف على إطارات الإشـــارة الزمنية التي تجرى فيها تلك الحوادث ؛ ومن هنا فليس في الوسع أن نحدد ، بطريقة

<sup>(</sup>١) ه. منكوفسكي : محاضرة في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٨ .

واحدة سابقة على وضع معايير معينة ، التوالى أو المعية بين الجوادث؛ والمساواة فى المضى الزمنى لا تتحدد فى حالة الزمان الفزيائى بطريقة عامة سابقة ، بل لا بد من وضع مقياس تحدد به المساواة فى المضى الزمنى (١) . ومن هذا نرى فى النهاية أن المقاييس التى نتخذها فى قياس المدد والأطوال تتوقف على وجهة نظر الراصد وإطار الإشارة الذى يوجد فيه، مما يضفئ على مقاييسنا طابعاً ذاتياً .

وهذا الطابع الذاتي للمقاييس التي نستخدمها في قياس المدد والأطوال التي تدخل في الظواهر قد أكدته بشكل أقوي وأوضح نظرية الكم خصوصاً كما وضعها هيزنبرج. فقد َبتين هذا الأخير أن الزاصد ذو أثر أكبر في الموضع المرصود ، إلى درجة أنه من المستحيل أن نجد قياساً دقيقاً كل الدقة، بل لا بد أن يكون ثمت هامش للاتعين لا يمكن إزالته. وعلى هذا ، فبعد أن كانت الميكانيكا القديمة (أي تلك التي سبقت نظرية الكم عند هيز نبرج ، بما في ذلك الميكانيكا النيوتنية بعد إدخال تعديلات نظرية النسبية فيها) تحسب أن مقياس الزمان يمكن أن ينطبق بدقة تزداد كلما ازداد تحديدنا للظروف التي توجد بها ظاهرة فزيائية ، قالت الميكانيكا الكبية . إننا لا يمكن أن نصل إلى دقة مطلقة، بل يظل ثمت مجال للاتعين ليس في الوسع اختراقه ، وذلك ناتج من رد الفعل الذي يحدثه الراصد ضد الظاهرة المرصودة . وفضلا عن هذا لا تعترف بأن كل الظواهر قابلة للدخول في إطارات الزمان والمكان ، إذ بينت نسب هيزنبرج أن الظواهر الذرية لا تخضع بإحكام ودقة مطلقة لقواعد علم الحركة (للعالم فوق الذرى)، بل ثمت انحراف دائماً عنها يقاس تبعاً لثابت بلانك. وتبعاً لهذا فإن التصويرات الزمانية المكانية في الفزياء القديمة (إلى ما قبل نظرية الكم) لا تستطيع أن تتمثل

<sup>،</sup> ع. س. د. برود : « الفكر العلمي »، ص  $\{ \{ \} \}$  ص  $\{ \{ \} \}$  لندن سنة  $\{ \{ \} \}$  .

بالمِدقة العمليات المجهارية ، أعنى تلك التي لا تدرك إلا بالمجهار (١) .

ونظن أن هذا العرض كاف لكى يظهرنا على الخطوط العامة الرئيسية لنظرية الزمان الفزيائى كما وضعتها النسبية المحدودة والمعمَّمة ، وأكدتها نظرية السكم . وعلينا الآن أن نلخص نتائجها التى يمكن أن تكون متصلة بالفلسفة :

ولعل أهم هذه النتائج القول بأن الزمان والمكان يكوِّنان كلا واحداً ، يمكن أن يسمى متصل الزمان والمكان ، له أبعاد أربعة هى الثلاثة المعروفة عن المكان ، والرابع هو بعد الزمان .

والثانية أن مقاييسنا للزمان نسبية تتوقف على إطار الإشارة الذى يوجد به الراصد أى أنها مقاييس ذاتية ؛ وفضلا عن هذا لاتستطيع أن تعين بالدقة مُدَدد الظواهر، خصوصاً إذا كانت فى المستوى الذرى أو—بالأحرى—ما تحت الذرى .

والنتيجة الثالثة أن الزمان له أكثر من اتجاه ، والأمر يتوقف إذن على المعايير مطلقة ، بل المعايير مطلقة ، بل مواضعات على معايير .

فإذا شئنا الآن أن نعرف القيمة الحقيقية لهذه النتائج من الناحية الفلسفية ، أي أثرها في الفهم الفلسفي للزمان ، وبالتالي ، للوجود والمعرفة ، وجدنا الحسلاف في التقدير على أشسده بين الفزيائيين المتحمسين لهذه النظرية ، وبين الفلاسفة بوجه عام والفزيائيين المحافظين ، أعنى الذين لا يعلقون أهمية كبيرة على هذه النظرية الجديدة .

فأصحاب الفريق الثانى يقولون إن النسبية لا شأن لها بالزمان الحي الحالص الذي تقول به نظرية المعرفة أو نظرية الحياة ، وهي إلى جانب هذا تفترض

<sup>(</sup>١) راجع جيفيه Juvet : « تركيب النظريات الفزيائية الجديدة » ، : ص ١٣٩. باريس سنة ٩٣٠ .

مقدماً مكاناً للعالم مستقلا عن الشعور الذاتى ، وأن الأرض شيء مستقل عن الشعور يتحرك حول الشمس المستقلة عن الشعور كذلك ؛ وأن الضوء يقوم شيئاً مستقلاً عن الشعور ، ويسرى بسرعة معينة ؛ وهذه كلها افتراضات لا تعنى نظرية النسبية ، ولا أية نظرية فزيائية ، بالبحث فيها ، مع أنها هي بعينها ما يبحث فيه الفيلسوف عند بحثه في الزمان . ولذا يقول فولكلت بعد أن عرض هذا الرأى : «ظاهريات الزمان تقوم قبلكل فزياء ، وبالتالى قبل كل نظرية نسبية . والأقوال التي تنتهي إليها ظاهريات الزمان تظل صيحة ، أياً ما كانت النتائج التي يصل إليها أصحاب نظرية النسبية ، والفزيائيون على العموم . » (١) ولكن نقد فولكلت هذا يرجع في الواقع إلى نظرة خاصة في الزمان ، هي النظرة إليه على أنه نفساني صرف ، ولاوجود له كموثر في الوجود بوجه عام ؛ لذا يعود نقده إلى نقد الحقيقة الموضوعية للأشياء الحارجية . ولذا لا يمكن أن يؤخذ به إلا من وجهة النظر هذه .

وأدق منه نقد كاسيرر ودريش . أما كاسيرر (٢) فيرى أن نظرية النسبية نظرية فزيائية ، ولا يمكن أن تفسر كنظرية فى المعرفة ، إذ هى لا تحتوى على أية فكرة لا يمكن أن تستخلص من وسائل المعرفة فى الرياضيات والفزياء . والزمان والمكان فى الفلسفة ينظر إليهما على أنها قبليان ، أى : شرطان لإمكان المعرفة الفزيائية نفسها ؛ ومن هنا فإن بحثهما من ناحية الفلسفة يسبق كل دراسة فزيائية ولا يتأثر بنتائج هذه الأخيرة ؛ ومن هنا فليس فى وسع نظرية النسبية بنوعيها أن تبحث فيهما على هذا الاعتبار ، أعنى كونها قبليين ، وإنما كل بحثها فى «الزمان والمكان التجريبيين» (ص ٧٠ ، قبليين ، وفضلا عن هذا فإن نظرية النسبية قد أساءت حتى إلى الفزياء

<sup>(</sup>۱) يوهانس فولكلت: «ظاهريات وميتافيزيقا الزمان»، ص ۱۳۷، ه ص ۱۳۷، منشن سنة ۱۹۲۵.

<sup>(</sup> r ) ارنست كاسير ر : « حول النسبية لاينشتين » ، برلين ، سنة ، ۲ و ۱

نفسها في هده الناحية، إذ فقدت البقية الباقية من الموضوعة الفزياثية كل معنى وجودي، إذ استحالت هذه الموضوعية إلى طائفة من المعادلات المترجحة بين التعقيد وزيادة التعقيد ؛ وبهذا لم تعد الفزياء تحفل بمسألة الوجود في شيء . يضاف إلى هذا أن هذه النظرية قد سوت بين الزمان والمكان ؛ وقضت ، أو كادت ، على ما بينهما من تعارض جوهرى ، بأن وحدت بينهما في تحديد عددي، واســـتحال الزمان إلى عدد ، وفقد اتجاهه في المستقبل أو في الماضي كل خصائصه ، أي أننا قضينا في الواقع على آنات الزمان ، فلم يعدلها أدنى أثر أو خاصية يتميز بها الواحد من الآخر. ثم إن فكرة الاتصال قد لقيت هذا الحظ كذلك ، إذ حلَّت محلها فكرة الانفصال ، ما دام الزمان قد استحال عدداً ، والعدد كم منفصل . وقد يكون ، أو هي ، لها الحق بالفعل في أن تفعل هذا من وجهة نظرها ، أي من الناحية الفزيائية الخالصة ، وبتعبير أدق من ناحية قياس الأزمنة ، لكن لا يحق لها ذلك من ناحية الزمان الحي ، الزمان الفلسفي المشعور به ، الزمان التاريخي ذي الاتجاه، ومن هنا فليس لها الحق في أن تحسب أن نظريتها في الزمان والمكان هي وحدها الصحيحة . والخلاصة إذن أن نظرية النسبية نظرية خاصة بقياس الزمان التجريبي لا أكثر .

وهذا ما أكده دريش (١) أيضاً فى نقده لها . إذ يرى أن قيمتها هى أنها بينت قصور وسائل القياس الزمانى عند الإنسان ، وأوضحت ما هنالك من أخطاء نتيجة لهذا . ولكن أينشتين يجعل من هذا القصور تعبيراً عن واقع الوجود . وينسى أن القصور الإنسانى لا يستحيل إلى ماهية للوجود .

أما برجسون (٣) فقد أخضع النظرية لبحث شامل ونقد مستمر . فقال :

<sup>( , )</sup> هانز دريش : «نظرية النسبية والفلسفة » ، سنة ٤ ١٩٢ .

<sup>(</sup> y ) هنري برجسون : « المدة والمعية » ، باريسي ، سنة ١٩٢٧ .

أما المعبة التي هاجمت فكرتها نظرائة النسبية فيجب أن يلاحسظ فها يتصل بها أن ثمث نوعين من المعية و نوعين من التوالى. ﴿ فَالْأُولُ بِاطِنُ فِي الْأَحْدَاثُ، مِكُوِّن جزءاً من مادتها ، ويصدر عنها . والآخر ملصق عليها فحسب ، بواسطة راصد خارج عن الإطار . الأول يعبر عن شيء من الإطار نفسه ؛ ولذا فهو مطلق . أما الثانى فتغير ، نسبي ، متخيل ؛ يرجع إلى المسافة ، المختلفة في سلم السرعة ، والموجودة بين السكون الذي لهذا الإطار في نفسه ، وبين الحركة التي يمثلها بالنسبة إلى غيره : فثمت انحناء ظاهري من المعية نحو التوالى . والمعية الأولى ، أو التوالى الأول ، ينتسب إلى مجموعة من الأشياء ، أما الثانية فتنتسب إلى صورة يتصورها الراصد في مرايا يزادد تشويهها بقدر ازدياد السرعة المعزوة إلى الإطار؛ (ص ١٢٥ – ص ١٢٦). ويأخذ عليهم كونهم لا يتحدثون إلاعن معية آنين، مع أن ثمت معيَّة أخرى قبل هذه وأكثر منها طبيعية ، هي معية تيارين ، وذلك حيمًا يمضي تياران خارجیان فی مدة واحدة لتقوم بدورها فی مدة تیاز ثالث ، وهو تیار شعورنا . وهذه المدة ليست إلا المدة النفسية التي نشعر بها حين نتأمل أنفسنا باطنيةً ، ولكنها تصير ملتهما كذلك حيها يشمل انتباهنا التيارات الثلاثة في فعل واحد لا يقبل القسمة . ولا صلة انتقالية بين معية التيارين ومعية آنين ، ما دمنا في المدة الحالصة ، « لأن كل مدة سميكة : فالزمان الواقعي لىست له آنات . ولكننا نكون فكرة الآن بطريقة طبيعية ، وأيضاً فكرة الآنات المعيية، إذا ما اعتدنا أن نحيل الزمان إلى المكان ؛ لأنه إذا لم يكن للمدة آنات ، فإن الحط ينهي بنقط » ( ص ٦٨ ) ، أعنى أن فكرة الآن صادرة عن خلطنا بين الزمان والمكان ، ونحن نتصور في المكان نقطاً ، ولذا نتصور في هذا الزمان المكاني نقطاً أيضاً نسميها الآنات. فالآن ليس شيئاً موجوداً بالفعل ، بل بالقوة فحسب ، « لأن الآن سيكون الحد الذي تنتهي عنده المدة إذا وقفت ، ولكنها لا تقف ؛ ولذا فإن الزمان لا يمكن أن يعطي الآن؛ وإنما صدر هذا عن النقطة الرياضية، أي عن المكان،

(ص ٢٩). فكأن المعية بين الآنين ، رهى تلك التى يتحدث عنها أصحاب نظرية النسبية ، صادرة عن المكان ، أو عن الزمان المسكانى . وهى مع هذا طبيعية ، وفيلا بد من المعية فى الآن أولا "لتسبجيل المعية بين ظاهرة وبين برهة ساعة ، وثانياً لتعيين معيات هذه البرهات على برهات مدتنا ،على طول مدتنا نحن ، برهات مدتنا التى أنتجها فعل التعيين نفسه. والفعل الأول من بين هذين الفعلين هو الجوهرى لقياس الزمان . لكن بغير الثانى ، سيكون ثمت قياس أياً كان، وبذا نفضى إلى العدد ز ممثلا أى شيء كان ، وبذا لا نكون مفكرين فى الزمان . فالمعية بين برهتين لحركتين خارجيتين بالنسبة إلينا هى التى تسمح لنا بامكان قياس الزمان ؛ ولكنها معية هذه البرهات مع برهات مطرزة بواسطتها على طول مدتنا الباطنة ، هى التى تجعل هذا المقياس مقياساً للزمان » (ص ٧٠ — ص ٧١). وبعبارة أوضح نقول إن المعية فى الآن تقوم على المعية الباطنة فى تيار الشعور .

أما البعد الرابع الذي يتحدث عنه أنصار هذه النظرية فليس شيئاً آخر ، في نظر برجسون ، غير الزمان المكاني الذي أوضحه في رسالته : «بحث في المعطيات المباشرة للشعور » (سنة ١٨٨٩ ؛ ص ٨٣) وقال عنه إنه تصوير رمزى للمدة الحقيقية مأخوذاً من المكان ؛ فتتخذ المدة على هذا النحو شكلا وهمياً هو الوسط المتجانس ، ونقطة الربط بين هذين الحدين ، أي المكان والمدة ، هي المعية ، التي يمكن أن تعرق بأنها تقاطع الزمان مع المكان . ففكرة البعد الرابع فكرة يوحى بها بواسطة كل تصوير مكاني للزمان . ولم تأت نظرية النسبية هنا بشيء جديد عما كانت تفعله النظريات الشائعة ونظرية النسبية هو أن تصوير الزمان بأنه بعد وابع للمكان يُفترض ضمنياً في النظريات الشائعة ، بيها نظرية النسبية قد اضطرت إلى إدخاله في ضمنياً في النظريات الشائعة ، بيها نظرية النسبية قد اضطرت إلى إدخاله في حساباتها للزمان . فواقع الأمر إذن في هذا البعد الرابع أن العلم لا يعرف مق الزمان إلا الزمان المقيس ، وبالتالي الزمان المصور على هيئة المكان ؛

و لا حاجة لنظرية النسبية كي تقول إن هذا الزمان الرياضي المقيس هو بُعُدُّ يضاف إلى المكان ؛ فهذا شيء مفترض في الزمان ، ما دامت تعده خاضعاً للقياس ، أي في كل زمان ينظر فيه العلم . « فلدينا في قياسنا للزمان ميل إلى إفراغ محتوى الزمان في مكان ذي أربعة أبعاد ، فيه يوضع الماضي والحاضر والمستقبل جنباً إلى جنب أو فوق بعضهما بعضاً منذ الأزل وهذا الميل لا يدل إلا على عجزنا عن أن نترجم عن الزمان نفسه رياضياً ، وعلى الضرورة التي تلجئنا ، من أجل قياسه ، إلى أن نستبدل به معيات نقيسها : وهذه المعيات آنيات ، لا تشارك في طبيعة الزمان الواقعي ؛ فهي لا تستمر وأي لا تجرى على صورة المدة ) » ( « المدة والمعية » ، ص ٢٩ – ص ١٠٠ ). أما العلة في أن هذا البعد المكاني الذي حل محل الزمان لا يزال يسمى زماناً ، فهي أن شعورنا يشيع في الزمان المتحجر على صورة المكان المدة الحية ؛ فهي أن شعورنا يشيع في الزمان المتحجر على صورة المكان المدة الحية ؛ وبذا يعود شعورنا فيحاول أن يهب الزمان ما أفقده إياه من أجل قياسه .

والأمر فى مسألة الأزمنة المتعددة التى تقول بها نظرية النسبية كالأمر فى هذا البعد الرابع. إذ الواقع أنه لا يوجد غير زمان واحد حقيقى عند العلم، هو زمان الفزيائى الذى يضع العلم ؛ أما الأزمنة الأخرى فليست غير أزمنة بالقوة ، أى متخيلة ، يعزوها إلى راصدين مفترضين ، أعنى خياليين ، وليس فى هذه الكثرة ما يتنافى مع قولنا بزمان واحد ؛ وإنما ينشأ التناقض الموهوم حيبا نحسب هذه الأزمنة حقيقية واقعية ، أى أشياء يمكن إدراكها أو في وسعنا أن نحياها .

ومن هنا نستطيع أن نزيل كل الأوهام التى أتت بها نظرية النسبية ، ومن أشهرها افتراض مسافر مغلق عليه فى قذيفة ترمى من الأرض بسرعة أقل من سرعة الضوء بجزء من عشرين ألفا ، يلاقى نجماً ويرتد إلى الأرض بالسرعة نفسها . فإنه حين يخرج من القذيفة ويكون قد مضى عليه فيها سنتان مثلا ، سيجد أن كوكبنا الأرضى قد مضى عليه مائتا سنة . فيقول برجسون إن

هذا الافتراض غير صحيح ، بل سنجد أن تيار الشعور لدى الشخص القائم على الأرض قرب الموقع الذى رمى منه القذيفة هو بعينه فى مقداره تيار الشعور عند المسافر . فإذا كان مقدار الشعور الأول سنتين ، فالمسافر كذلك كذلك الحال فى الوهم الآخر الذى يقول تبعاً لهذه النظرية إن المعية بالنسبة إلى الطريق ليست هى المعية بالنسبة إلى القطار فيها يتعلق بحادثين مثل برقين بحدثان معا . فإن برجسون ينكر هذا القول مؤكداً أننا لو سألنا راصداً حقيقياً فى القطار ، وآخر حقيقياً فى الطريق ، فسنجد أننا بازاء زمان واحد : وما هو فى حالة معية بالنسبة إلى الطريق هو فى حالة معية أيضاً بالنسبة إلى القطار .

والنتيجة الأخيرة التي ينتهي إليها برجسون من هذا النقد هي أن الزمان الذي أتت به نظرية النسبية لايكاد أن يختلف كثيراً عن الزمان الفزيائي المعروف؛ ومن هنا فليس ثمت من نتائج جديدة بالنسبة إلى الزمان كما يراه الفيلسوف؛ وليس للفزياء، وبالتالى لنظرية النسبية، أن تقيم ميتافيزيقا في الزمان.

ولو نحن نظرنا — بعد هذا العرض لآراء الفلاسفة فى نظرية النسبية — إلى قيمة هذا الرأى ، لوجدنا أن المتحاورين هنا : أعنى الفيلسوف والفزيائى ، لا يتناقشان على أساس واحد، بل يقيم كل مقالته على أساس وجهة نظره الحاصة : فزمان الأول زمان إما قبلى سابق على كل تجربة فزيائية ، وبالتالى يبحث عنه فى المبادىء القبلية ، وإما حيوى نفسانى شعورى ، وهذا أيضاً سابق على التجربة الفزيائية أو على الأقل يقوم مستقلا عنها؛ وأياً ما كانت فالنتيجة فى الحالتين واحدة من حيث القول بأن بحث الفيلسوف للزمان يسبق ، بل ويحدد بحث الفزيائى ؛ وزمان الفزيائى ترمان قياس لا يتصل بالشعور اتصالا ضرورياً ، وبالتالى لا يمكن أن نعده مبدءاً قبلياً أو تياراً فى الشعور النفسانى الحى . فهل معنى هذا إذن أن الزمان هنا غير الزمان

هناك ، ويجب بالتالى أن يفصل بينهما فلا تتأثر دراسة الواحد بدراسة الآخر ، ولا داعى للخلط بين التصورين ؟

يبدو أن هذه هي النتيجة التي يجب أن ننتي إليها . لأن أصحاب نظرية التسبية من ذوى النزعة الفلسفية لم يقدموا لنا نتائج فلسفية من شأمها أن تبر هن على أن هذه النظرية يمكن أن تستحيل إلى نظرة في الوجود . فرجل مثلي هانز ريشنباخ ـ وهـو من الموهوبين فلسفياً ومن الغزياتيين الممتازين ـ لم يقدم لنا شيئاً في بحثه عن ﴿ الأَهْمِيةِ الفَلسَفِيةِ لنظريِّةِ الفَسبِيةَ ﴾ ، وأهم ما قاله هنا هو أن نظرية الزمان التي أتت بها نظرية النسبية تقضي على فكرة قبلية الزمان عند كنت ، وبالتالي على و بعض القضايا التي أضني عليها الفلاسفة مهابة خاصة وحسبوها ثابتة إلى الأبد (١) ، وتبعث أنتَ بعد هذا عن هذه القضايا الجليلة التي أتت عليها النظرية الجديدة ، فلا تظفر إلا ببعض الأقوال الخاصة بالأحكام التركيبية القبلية عند كنت . وبدلا من أن يبين لنا ريشنباخ هذه النتائج الفلسفية ، التي ينعبُّها بأنَّها عظيمة ، وأي أثر لها ف تغيير النظرة إلى الوجود عند الفلاســــفة ـــ بدلا من هذا يلوذ بمسألة أشمل هي : مسألة ماذا يمكن أن يفيده الفيلسوف من الغزيائي . وواضع أن هذا اللواذ ليس إلا فراراً ظاهراً من الإجابة عن السؤال الحقيقي وهو : القيمة الفلسفية لنظرية النسبية ، وبخاصة في مسألة الزمان . والحال ليس كذلك تمامًا بالنسبة إلى مورتس اشلك . فإنه كان أقل حماسة من ريشنباخ ، ولذا كانت فى حديثه دقة أكبر ، فلم يلجأ إلى هذه العبارات الطنانة الجوفاء التي نعت بها ريشنباخ – مجرد نعت دون بيان ــ الأهمية الفلسفية للنظرية الجديدة. فقد بدأ بأن ميز بين الزمان المقصود في هذه النظرية وفي الفزياء بوجه عام، وبين الزمان الحيوى أو النفساني أو الذاتي تمييزًا واضحاً ، وقال إنه ليس الفزيائي أن يهتم بما يقوله النفساني هنا ؟ أما الفيلسوف فيهتم بما يقوله الفزيائي

<sup>(</sup>ه) مقال ظهر في « المجلة الفلسفية » عدد خاص بنظرية النسبية ، يوليو — أغسطس سنة ٢٠٩٠ ، ص ٧٠٠ .

لغرض واحد هو ناحية نظرية المعرفة في أقواله ، ولذا نرى اشلك لا يحمل على كنت كما فعل ريشنباخ ، بل يميل بالأحرى إلى التوفيق بين مذهبه ومذهب النظرية الجديدة ؛ ثم يعرض النتائج الفلسفية لها بعد عرض المعنى النفساني للزمان ، ولسكنه يعرضها مرتبطة بالفزياء أو فلسفة الفزياء ، أولى منها بالنسبة إلى الفلسفة نفسها ، خصوصاً في تفسيره للمتناقضات الوهمية التي أتت بها النسبية . فيقول إن فكرة التجربة الحية للمعية في أمكنة مختلفة قد أنكرتها ؛ ونظرية الجوهر قد استعمادت مكانتها التي كانت لها قبل هيوم ، إذ «علمتنا النظرية الفزيائية الجديدة أن المجالات كانت لها قبل هيوم ، إذ «علمتنا النظرية الفزيائية الجديدة أن المجالات المغنطيسية الكهربائية ومجالات الجاذبية أشياء قائمة بذاتها ، وبالتالي أصبحت فكرة الجوهر «كحامل» ثابت للخواص ، ضرورية في العلم ، أصبحت فكرة الجوهر «كحامل» ثابت للخواص ، ضرورية في العلم ، بعد أن انحلت على يد تجريبية رجل مثل هيوم في الفلسفة (١) » ، غير أن هذه النتائج التي كشفت عنها هنا لا تتصل بالزمان في شيء ؛ وهي إذن تتسب إلى الفزياء وفلسفة أو فكرة المادة والمكان ، كما قلنا .

وهذا كله يجعلنا لا نميل إلى إضافة أهمية خاصة إلى نظرية النسبية في الفلسفة ، خصوصاً في نظرية الزمان. وفي وسعنا أن نوكد هذا المعنى ، إلى أن يكشف لنا أنصار هذه النظرية ما لها من قيمة فلسفية ، تتصل بالنظرة في الوجود ، وبالزمان بوجه خاص — وإن كنا نشك في أنهم سيكشفون بعد شيئاً ، الآن وقد فترت حاسة أنصارها وتزحزحت عن مركز التفكير الفزيائي نفسه . ولذا نظن أن أهمية عرضها ليست من ناحيتها في ذاتها ، بل من ناحية إثارتها — هي وكل نظرية فزيائية تشارك الفلسفة في دراسة موضوع واحد — مشكلة الصلة بين الفلسفة وبين الفزياء والعالم الحارجي بوجه عام . فقد رأينا أن الزمان عندها وعند الفزياء يختلف في طبيعته بوجه عام . فقد رأينا أن الزمان عندها وعند الفزياء يختلف في طبيعته

<sup>(</sup>١) مورتس اشلك : « المكان والزمان في الفزياء المعاصرة » . من وو، ط ع ، برلين سنة ١٩٢٧ .

وجوهره عن الزمان عند الفلسفة ، وهذا شيء زادته نظرية النسبية توكيداً ، يقولها خصوصاً إن ثمت أزمنة عدة ، وإن الزمان ذو اتجاهات وليس بذى اتجاه واحد ، وإنه لا يقوم مستقلا — ومضاداً ، كما يقول المذهب الحيوى عن المكان ، بل هو بُعد من أبعاده ، وبالتالى فهو وإياه من جنس واحد ؛ والأبعاد الآربعة على مستوى واحد ، وفكرة المستقبل والماضى فكرة نسبية مطلقة ، — كل هذه الأقوال فى اختلاف واضح مع ما تقول به الفلسفة عامة — لا كل فلسفة — عن الزمان . فهل نقول بعد هذا إن الزمان الحيوى أسبق من الزمان الفزيائى ، وهو الذى يحدده ، وهذا الأخير يقوم على الأول كما قال من ذكرنا من الفلاسفة ؟ أو هل نقول بأن ليس ثمت زمان غير الزمان الفزيائى ، والزمان الشعورى أو الحيوى من اختراص خيال الفلاسفة ؟

نظن نحن أن ليس من الحق أن نقول هذا أو ذاك بصورة مطلقة : فالزمان الشعورى الحيوى حقيقة لا شك فيها بالنسبة إلى الإنسان ؛ والزمان الفزيائي هو الآخر ضرورى من أجل إيجاد مقياس مشترك نسجل فيه الظواهر الحارجية في حركتها من ناحية التوالى . ولكن هل من سبيل أن نوفق بينهما في صورة جامعة ؟

لسنا نظن كذلك . وما رأيناه فى موقف كلا الفريقين أصدق شاهد على هذا الذى نظن : فكل مهما يبدو مستقلا فى طبيعته عن الآخر ، إلى درجة أنه يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يخرج فى تحليله عن مقتضياته الحاصة ؛ حتى ليكاد كل تفاهم على الزمانين من جانب واحد أن يكون مستحيلاً . ومن هنا نستطيع أن نقول إن أى نقد يوجه من جانب الفريق الواحد ضد الفريق الآخر هو نقد يقوم على غير أساس ، لأنه يقوم على أساسين مختلفين ، كا انتهينا إلى هذا منذ حين . فكنت لم ينقد نيوتن فى الواقع ، لأن الأساس الذى نظر منه نيوتن ، ولذا استمر الذى نظر منه نيوتن ، ولذا استمر

زمان نيوتن يشق طريقه في الفزياء غير حافل إطلاقاً بنقد كنت أو من إلى كنت من الفلاسفة ؛ كما استمر زمان كنت في نظرية المعرفة أو الفلسفة ينمو وينقد من وجهة نظر الفلسفة ونظرية المعرفة وحدها ، دون أن يتأثر بزمان الفزيائيين . فإذا كان لنا أن نستخرج من هذا نتيجة ، فهي لن تكون إلا وجوب الفصل بين زمانين محتلفين كل الاختلاف ، لأن كلا مهما ينتسب إلى ميدان خاص مستقل عن الآخر . وتبعاً لهذا ، فناقشة نظرية في أحد الزمانين لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا جرت في داخل ميدان هذا الزمان وحده .ومن الحير للفلسفة والفزياء معاً ، في هذه المسألة خصوصاً ، أن ينصرف كل إلى مجاله الحاص وينمتي نظرياته وفروضه تبعاً لافتراضاته أن ينصرف كل إلى مجاله الحاص وينمتي نظرياته وفروضه تبعاً لافتراضاته ومقدماته الحاصة ؛ وإلا نتج سوء التفاهم هذا الذي تبين لنا بكل وضوح بين فريق الفزيائيين وفريق الفلاسفة .

ونحن حريصون كل الحرص على توكيد هذه الثنائية فى النظرة إلى الزمان على الرغم مما يعترضها من صعوبات وشكوك ، يخلق بنا هنا أن نتناولها مبدئياً لأنها ستنير لنا السبيل أمام الحل الذى نرتثيه .

ولعل أهم هذه الصعوبات تلك المسألة : إذا كان هناك زمان فزيائى وآخر فلسنى ، وإذا كان الزمان يحدد النظرة فى الوجود ، أفليس معنى هذا أيضاً أن هناك نوعين من الوجود لا سبيل لرد الواحد منهما إلى الآخر ؟

هذا هذا فلا بد من القول بأن ثمت وجودين منفصلين كل الانفصال من حيث الجوهر ، وإن كان متصلين من حيث الفعل ، هما الوجود الذاتى ، والوجود الفزيائى ؛ والوجود الذاتى هو وجود الإنسان ، والآخر هو وجود الأشياء فى العالم الذى يوجد به الإنسان . والصلة بيهما صلة فعل فحسب ؛ بعنى أن الوجود الذاتى يحقق إمكانياته بواسطة الأشياء ، بأن يتخذها أدوات بإخراج ما به من إمكانيات إلى جيز الفعل والواقع . ولكن هذه الصلة من حيث الفعل لا تودن مطلقاً بوجود صلة ضرورية من حيث الطبيعة

والجوهر والماهية (والمعنى هنا واحد) . وكل ما يقتضيه الأمر هنا هو أن يحسب الوجود الذاتى حساباً للوجود الفزيائى لأنه سيستخدم أداة "، فلا بد له إذن من أن يعرف طبيعته كى يتيسر الفعل على النحو الصحيح ، أعنى الملائم . وإلى هذه الثنائية فى طبيعة الوجود ترد وإذن الثنائية فى طبيعة الزمان، تلك الثنائية التى نستطيع أن نفسر بها عدم التفاهم حتى الآن بين الفزيائيين والفلاسفة ، وإثارة الإشكال بينهما بين الحين والحين من غير أدنى داع ، حتى كان من نتيجته إفساد نظريات كلا الفريقين . فلتكن هذه إذن حقيقة أولية كسبناها ، ولنجعلها نقطة البدء فى كل بحث فى الزمان .

وإن نظرة إلى الوراء فى كل ما قلناه حتى الآن ، لتكشف لنا عن النتائج التى وصلنا إليها من هذا البحث التاريخى النقدى الذى قمنا به لغرض واحد : هو إثارة المسائل وإيضاح الشكوك ، ووضع المشكلة فى وضعها الصحيح. فهذه النتائج هى :

۱ ــ أن الزمان نوعان : زمان فزيائی ، وزمان ذاتی : وسنسميه بعُد الزمان الوجودی ؛

۲ ـــ أن مشكلة الزمان مرتبطة تمام الارتباط بمشكلة الوجود بوجه عام ؟
 وسنرى أن الزمان عامل جوهرى مقوم للوجود ؟

٣ ــ أن الوجود وجودان : وجود الذات ، ووجود الموضوع ؛ ولكن الوجود الأصيل ، بالنسبة إلى الإنسان على الأقل ، هو وجود الذات ، حتى إننا سننتهى فى آخر الأمر إلى قصر كلمة الوجود على وجود الذات ؛

٤ – أن المقولتين الرئيسيتين اللتين يتعين بهما الوجود هما الواقع والإمكان،
 وتبعاً لهما سينقسم الوجود إلى وجود ممكن ووجود واقعى ، أو وجود ماهوى وآنية ، كما سنعبر نحن . ولـكن هاتـين المقولتين لا يجب أن

تفهمها كما فهمها كنت ، كما أن الإمكان لايفهم بالمعنى الارستطالى ، بل بالمعنى والفهم اللذين أوضحناهما ؛

 ان الحرية هي الصفة الأولى لوجود الذات ، وهذا يستخلص من النتيجة السابقة ، أى نتيجة لفكرة الإمكان كما بيناها ، والصلة بينها وبين فكرة الواقع ؛

٦ - أن الشقاق فى طبيعة الوجود أو مُمَشا قة الوجود لنفسه يجب أن يعد المسلمة الأولى التى على أساسها يجب أن يوضع كل مذهب فى الأخلاق ، وأن فكرة التوتر هى الفكرة التى يجب أن تسود كل نظرة أخلاقية ؛

٧ - أن العقل المنطق ليس هو الملكة الوحيدة التي يستطيع المرء أن
 يدرك بها حقيقة الوجود الحي .

تلك أهم النتائج ؛ والناظر إليها يلمح فيها القسهاتالعامة لمذهب فى الوجود سنشرع الآن فى بيانه .

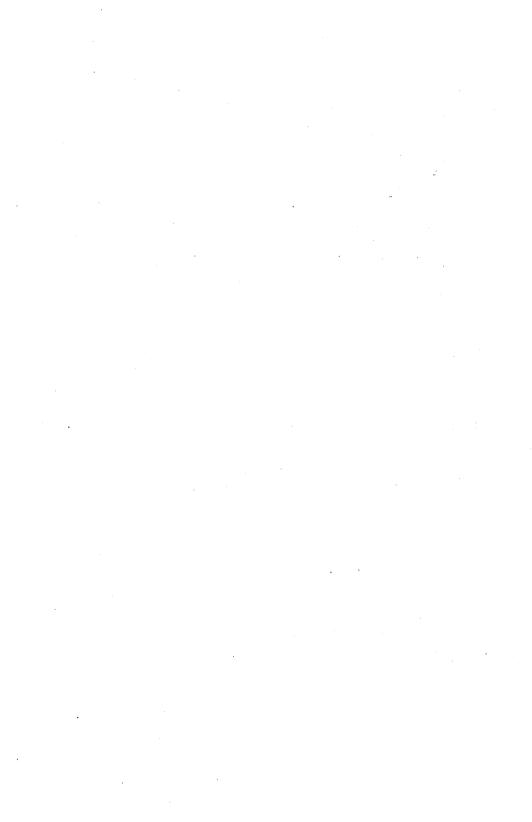

## الوجون الناقص

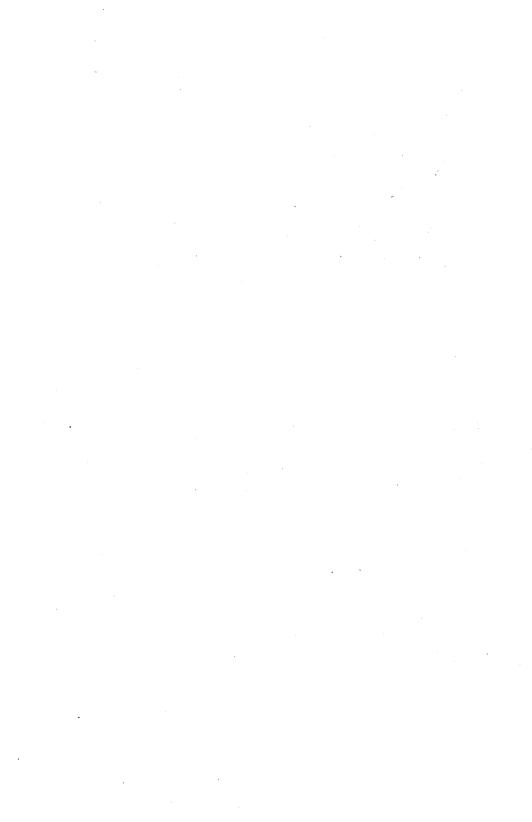

## التناهي الخالق

لا وجود إلا بالزمان ، والزمان سر التناهي ، فكل وجود لفناء .

ولكن الفناء تحقق الإمكان ، وكل تحقق فعل ، والفعل هو الحلق ، فالتناهي إذن خلاق .

فالوجود كما انتهينا نوعان: فزيائى وذاتى ؛ الثانى وجود الذات المفردة، والأول كل ما عدا الذات ، سواء أكان ذاتاً واعية أم كان أشياء . وليس ثمت فارق ضخم بين وجود الغير كذوات واعية ، أو كأشياء جادية؛ فكلاهما بالنسبة إلى الذات المفردة من ناحية المعنى سيان ، والاختلاف بعد ليس إلا فى الدرجات ، وبالتالى فى موقف الذات بإزاء الواحد والآخر .

فالوجود الذاتى وجود مستقل بنفسه ، فى عزلة تامة من حيث الطبيعة عن كل وجود للغير ، ولا سبيل إلى التفاهم الحق بين ذات وذات ، إذ كل منهما عالم قائم وحده ؛ وعلى حد تعبير كير كجورد : « كل فرد هو بذاته عالم ، له قدس أقداسه الذى لا يمكن أن تنفذ إليه يد أجنبية » .

أما وجود الغير فلا نسبة له إلى الذات إلا من حيث الفعل ؛ ولذا لا تنظر إليه الذات إلا من هذه الناحية ، وتبعاً لها يتحدد موقفها بإزائه . والفعل ضرورة للذات لأن الفعل تحقيق لإمكانياتها ، فلكى تحقق نفسها لا بد لها إذن أن تفعل ، والفعل لا بد أن يتم فى وجود الغير وبواسطته ، ولذا كان عليها لن تتصل بهذا الوجود المغاير . فانتقال الذاتية من العزلة المطلقة إلى الغيرية لتحقيق الإمكان ضرورى إذن .

وفي هذا نحن عرضنا مسائل الوجود الرئيسية ، ألا وهي : الفردية ،

والطبيعة والفعل ، والاتصال ، ووجود الغير كأداة ، أى الإحالة. فلنشرَعُ الذن في بيانها .

الفكر الحديث صراع (١) بين الذات والموضوع من أجل تحرر الأولى من الثاني، صراع بلغ أوجه في المثالية الألمانية التي كاد أن يتم على يديها هذا التحرر . ولكنها بدلاً من توكيد الذات بمعنى الذات الفردية ، استبدلت بهذه ذاتا كليـة سمّها الأنا المطلق أو الصورة المطلقة أو الروح الـكلية إلخ ، كما رأينا من قبل في عرضنا لمذهب هيجل . ثم سار كيركجورد خطوة أخرى في هذا السبيل ، ولكن نحو توكيد الذات المفردة ، بعكس المثالية الهيجلية ؛ وتلاه نيتشه فتقدم في طريق الذاتية المفردة بسرعة أكبر . ولكنهما لم ينتهيا فى الـواقع إلى توكـيد الـذات المفـردة بالمعنى الـوجـودى الخالص ، نظراً إلى تأثُّر كليهما بنزعات غير وجودية . فالأول سادت تفكيره نزعة دينية ، فكان من شأن هذا أن ربط فكرة الذات المفردة بفكرة الوحدة التنسكية ، فكرة القديس والمتأله ، مما جعل نظرته مشوبة بصبغة تقويمية ظاهرة منذ البداية . ولا بأس في الواقع من أن ينظر إلى المسألة من وجهه نظر تقويمية ، ولكن على شرط أن يأتى ذلك بعد النظرة الوجودية الحالصة ؛ فهذه لا بد أن تسبق كل تقويم أخلاق أو ديني . وطابع التقويم هذا نجده كذلك عنــد نيتشه ،وبشكل أكثر صراحة ووضوحاً . فإنه حيمًا يتحدث عن الذات المفردة ، إنما يفكر دائماً في الإنسان الأعلى ولذا غلب عليه هذا التفكير ، فلم يظفر ، أو لم يأتنا ، بنظرة في وجود الذات المفردة من حيث طبيعتها في الوجود ، لا من حيث ما يجب أن تفعله لتبلغ كما لها وتحقق علاءها بذاتها فوق بقية الذوات الأخرى. وفضلا عن هذا كله فإن كليهما لم ُيقيم مذهباً واضح المعالم على أساس وجود الذات المفردة،

<sup>(</sup>۱) راجع خطوات هذا الصراع بالتفصيل في كتابنا : «شوبنهور» ، ص ۱ هـ – ۸۸ . القاهرة ، سنة ۲۶۹ .

وإن كنا ندين لكير كجورد هنا بكثير من الملاحظات والأفكار الموِّجهة .

والعلة فى أن إدراك الذات المفردة لم يتحقق بعد من الناحية الوجودية أن الأمر قد نظر إليه حتى الآن من ناحية نظرية المعرفة ، من ناحية الفكر ، لا من ناحية الوجود ، وهذا يعود بدوره إلى أن ملكة الإدراك كانت العقل بتصوراته المجردة ؛ ولن تتم النظرة الوجودية إلا إذا قلنا بمصدر آخر للمعرفة من شأنه أن يجعل المرء على اتصال مباشر باليذوع الحي للوجود . فما هوهذا المصدر وتلك الملكة ؟

إن الشعور بالوجود لا يكون قوياً عن طريق الفكر المجرد ، لأن الفكر المجرد انتزاع للنفس من تيار الوجود الحي وانعزال في مملكة أخرى تذهب منها الحياة المتوترة الحادة ولايسودها فعل وحركة ، بل صيغ خارجية عن الوجود لا تنبض بدمه . إنما يبلغ الشعور بالوجود أعلى درجة في حالة الفعل الباطن الذي أنشب أظفاره في الحياة المضطربة ، أي في حالة النزوع المشبوب العاطفة ، فهي حالة تنتسب إذن إلى الإرادة والعاطفة أولى من انتسابها إلى العقل والفكر . ولذا يجب أن ننشدها في مقولات للعاطفة والإرادة نضعها مكان مقولات العقل التي لم يُعْتَن الفلاسفة بغيرها حتى الآن .

ولوضع لوحة هذه المقولات يجب أن نراعي الطابع الديالكتيكي لكل ما هو موجود ، لأن الوجود كما قلنا في الفصل الأول نسيج الأضداد ، كلُّ ما فيه يتصف بطابع التناقض ، لأن الإمكان حين يستحيل إلى فعل لا يفقد بهذا طابع الممكن ، إذ هذا طابعه الأصيل ، والفعل لا يكني لمحو هذا الطابع . والممكن جامع بين النقيضين ، لأن الإمكان بمعناه الحي الحقيقي الإيجابي لا بد أن يشمل القطبين المتنافرين ، وإلا قلا معني الإمكان إذا كان من ناحية واحدة ، بل سيكون حينئذ فعلا ، لا إمكاناً . فإذا كان كل وجود في أصله أو ماهيته إمكاناً ، كما أوضحنا ، فلا بد أن يكون في الوجود المتحقق طابع الماهية والأصل ، طابع الإمكان ، أعني طابع التناقض .

ومن الضروري إذن أن نقول بوجوده حتى بعد الانتقال من الإمكان إلى الواقع ، أو من الوجود الماهـوى إلى الآنية . فمكل مـوجود يتردد إذن بين قطبين متنافرين يضمهما في داخل ذاته . وهذا الاستقطاب هو في سياقه وتطوره ما نسميه بالديالكتيك ؛ فالفارق بين الاثنين أن الأول منظور إليه من ناحية السكون ، والثانى على العكس منظور إليه من ناحية الحركة ؛ فالديالكتيك هو السياق الحركي للاستقطاب . وهيجل قد أصاب في اكتشاف الديالكتيك ، لكنه فهمه بمعنى يباعد بينه وبين ما نقصده هنا . فالديالكتيك عند هيجل منطق عقلي ، أولى١ من أن يكون سياقاً وجودياً . أما الديالكتيك الذي نعنيــه فهو السياق الوجــودي الصادر عن العاطفة والإرادة ؛ فهو منطق العاطفــة والإرادة ، بينا ذاك منطُّق العقل . وهذا الطــابع العقلي الذي للديالكتيك عند هيجل هو الذي أفسد عصبه الحقيقي ، أعنى التعارض، مما اضكر هيجل إلى القول بفكرة «الرفع» Aufhebung ، أي إزالة التعارض بوساطة مركب الموضوع . ومع أن الحركة لا تزال فيه مستمرة بفضل نقيض الموضوع المضاد لهذا المركب ، فإن مجرد إدخال «الرفع» فيه تشويه " للتعارض والتقابل . ولو كان هيجل جريثاً في منطقه لاحتفظ للديالكتيك بطابع التعارض باستمرار ؛ ولكنها النزعة العقلية ، التي من شأنها أن تنظرِ إلى الأشياء من ناحية السكون ، قد اضطرته إلى أن يوقف الحركة فى هذه المحطات التي سماها مركبات الموضوع . أما نحن فنريد أن نحتفظ بالطابع الحركى على الدوام ، لأن العاطفة والإرادة والفعل بوجه عام تمتاز بالحركة المستمرة والمدة الدائبة السيلان ، والتغير الشامل للأضداد. فلاً مناص إذن من أن نجعل للديالكتيك هذا الطابع ، وسنسميه بالتوتر . فالتوتر معناه قيام الضدين أوالنقيضين مع بعضهما فى وحدة تشملهما لايتخللها أيُّ سكون أو توقف :

فالمقولات إذن لا بد أن تمتاز بالتقابل ، ثم بالتوتر . ولذا سنجد لوحنها مكونة من زوج زوج ، ولكل زوج وحدة متوترة فيها تجمعً معاً للمتقابلين

مع الاحتفاظ بما لها من استقطاب فى أوج شدته . ولذا لن نسمى الوحدة باسم جديد ، بل باسم مركب من المتقابلين معاً حتى نحتفظ تماماً بهذا التوتر .

ولنبدأ بتقديم لوحة المقولات ، كى نعرض كل مقولة بعد بالتفصيل . ونحن قد انتهينا إلى وضعها من تأمل الأحوال السائدة المحددة لكل ما عداها بالنسبة إلى كل من العاطفة والإرادة . ولذا انقسمت أولا إلى قسمين : واحد خاص بالعاطفة ، والآخر بالإرادة . وكل منهما ينقسم بدوره ثلاثة أقسام ؛ وكل قسم من الثلاثة يتركب من متقابلين ووحدة متوترة ، فلدينا إذن ثلاث مرة أخرى . وعلى هذا نستطيع أن نعرض اللوحة كما يلى : أولا النسبة إلى العاطفة ، وثانياً بالنسبة إلى الارادة :

عاطمة إرادة إصل تألم حب قلق خطر طفرة تعال مقابل عرور كراهية طمأنينه أمان مواصلة نهابط وحده متوثرة: تألم سائر حب كاره خطر آمن طفرة متصلة تعال فلق مطمئن

ويجب أن نلاحظ أن كلمة «أصل» لا نقصد مها أن المقولة المقابلة مشتقة منه ومتفرعة عنه ؛ بل كلا الأصل والمقابل إيجابى ، وكلاهما محد للآخر لا ينفصل عنه ، وهذا ما يتبين بوضوح فى الوحدة المتوترة . فنحن ننكر كل هذه التبريرات الزائفة التى يلهو بها مثلاً فريقُ التشاوم وفريق التفاول ، فلا نقول مع الأولين إن الألم وحده إيجابيًّ ، أما السرور فسلبى كما لا نقول على العكس مع الآخرين ، بل نؤكد إيجابية كليهما ونحتفظ بهذا التناقض أو التضاد فى كل قوته وحدته ، لأنه طابع الوجود كما بينا . ولعل فى هذا حلاً لما بين كلا الفريقين من إشكال دائم ، لا لأنه حل وسط ،

بل بالعكس: فكل حل وسط هو قطعاً فاسد خير منه ألف مرة أى حل متطرف ؟ — بل لأنه حل جامع للقطبين ، بكل ما فيهما من نفور وتناقض، في وحدة خصبة.

وليس المجال هنا طبعاً مجال دراسة هذه المقولات ، خصوصاً الأولى منها ، من الناحية النفسانية . فهذا البحث لا صلة له بشيء من هذا . ولـكن نظرنا يتجه إلى بيان مدلولها الوجودى ، أعنى معناها من حيث تكوين طبيعة وجود الذات المفردة .

أما التآلم فشعور الذات بأن شيئاً يحتُّدها في وجودها العيني . فهي تريد أن تحقق إمكانياتها في العالم الذي قذفت به ، لأن الاتجاه الأصلي فيها هو تحقيق الإمكانيات قدر الوسع والطاقة ؛ وتحقيق الإمكانيات يصطدم بالغير لأنه لا يجرى في داخل الذات وحدها ، بل لا بد أن يجرى في الغير ، وإن كان ذلك كوسيلة لإثراء الذات بأفعال جديدة ، أي بتحقيق بعض من إمكانياتها باستمرار . فإذا ما لاقت في هــذا التحقيق مقاومة ، تألمت . وهذا يوضح لنا الأحوال المعروفة عن الألم مما لاحـــظه النفسانيون دون أن يستطيعوا تفسيره من الناحية الوجودية ، ولا إدراك معناه . وأولها أن التألم يزداد مقداره ونوعه تبعاً لازدياد السرقى في سلم الكائنات ، حتى إن أدناهــا في مراتب التطور أقلها تألماً ، وأعلاها أكبرها شعوراً بالألم فهذا يفسره النفسانيون على أن ذلك راجع إلى رقى الشعور كلماعلا الكائن في سلم التطور؛ وهذا ليس من التفسير في شيء ، بل هو ترديد لنفس المعني بعبارة أخرى . ولكنه يفسر من الناحية الوجودية بسهولة ، وذلك على أساس أن الرقى في مرقاة التطور معناه تحقيق الكائن لإمكانيات أكبر ، نوعاً ومقدراً . والتحقيق يلقى مقاومة من جانب الغير. وإذا . فكلما زادت الإمكانيات التي ستحقق ، زاد الألم الناتج تبعاً لزيادة المقاومة . وفي الحيوانات ذوات الخلية الواحدة لا نرى شعوراً بالألم أو لا نكاد ، إنما يبدأ ذلك في ذوات الأكثر ا

من خلية ، ويزداد بازدياد عدد الحلايا ، وهكذا حتى نصل إلى الإنسان ، والإنسان بدوره يتدرج من هذه الناحية في مُسكم يبدأ من الرجل البدائي مستمراً حتى رجل الحضارات العليا في أعلى مراحل تطورها . فهنا ظاهرة مشاهدة لم تجد تفسير ها المقنع حتى الآن ، من الناحية النفسانية : وهي ازدياد التألم بقدر ازدياد علو المرء فى درجة التطور الحضارى . فمن الملاحظ أن الشَّعوب البدائية قليلة الشعور جداً بالألم ، وهذا ما نسميه نحن سرورهم أو خلوهم من البلبال إذ نراهم محتفظين دائماً تقريباً بنوع من المرح الهادىء ؛ حتى إن موقفهم من الموت والأحداث الخطيرة التي تهددهم موقف مليء والابتسام وعدم الاكتراث . والحال على العكس من هذا بالنسبة إلى المتحضر : فهو سريع التأثر بالألم ، مع أنه أقل تعرضاً للأخطار الخارجية من البدائي الذي هو فريسة هينة لكل عوامل الطبيعة من ظواهر وحيوانات مفترسة ب هنــا ظاهرة مشاهدة تحتاج إلى تفسير : أما النفسانيون فيعزونها كما قلنا إلى ضعف الشعور عند البدائى ، ولكن هذا تكرار للظاهرة وليس تفسيراً لها. والاجتماعيون يحيلون هنا إلى الشعور الجمعى الذى يفنى فيه الشعـور الفردى الذاتي ؛ وهذا تفسير أعجب ، لأن الأخطار تهدد الفرد الواحد دون مشاركة للجاعة فى كثير من الأحيان، فكيف نفسر نفس الموقف؟ إنما التفسير الواجب أن يقال هنا هو التفسير الوجودي ، على أساس ما قلناه وهوأن تحقيق الإمكانيات ضيُّيل لدى المتحضر ؛ لذا كان الأول أقل تعرضاً للمقاومة ، وكان الثاني أكثر ؟ والمقاومة تنتج الألم ؟ فالألم يزداد إذن بازدياد التحضر .

وهذا التطور فى التألم ينطبق على التطور الحضارى نفسه فى داخل كل حضارة . فنحن نعلم أن عصر المدنية فيه يتألم الناس أكثر منهم فى عصر الحضارة ؛ والسعادة بالتالى فى هذا الدور الأخير عند الإنسان أكبر منها فى دور المدنية . فى الحضارة اليونانية مثلاً نشاهد أن ازدياد التألم قد ظهر فى دورة المدنية بوجه خاص عند الرواقيين والأبيقوريين أنفسهم . وبدلا من هذه النظرة الباسمة المقبلة على الحياة التى اتسم بها المونانى فى العصر

الهوميرى ، نرى فى العصر الهلينى وجوها شفقها السّقم وبراها التألم. وفى الحضارة الأوربية نشاهد الظاهرة بعينها : فالعهد السابق على الثورة الفرنسية كان عهد إشراق وسعادة أكبر جداً من العهد التالى لها ؛ والسنوات السابقة على الحرب الماضية أكثر هناء ، عند الناس ، من السنوات التى تلتها . وهكذا نستطيع أن نشاهد هذه الظاهرة جلياً فى داخل تطور كل حضارة ، حتى إننا نرى المتشائمين يزدادون بكثرة هائلة فى طور المدنية فى كل الحضارات كما هو واضح خصوصاً فى الحضارة الأوربية: فالقرن التاسع عشر لايتضمن تقريباً من الناحية الروحية غير سلسلة من المتشائمين ابتداء من ليوبردى وشوبنهور وادورد فون هرتمن ونيتشه وبودلير ودوستويفسكى واشتر ندبرج حتى اليوم عند هيدجر . وتفسير هذه الظاهرة هو على نحو ما قلنا : فقد ازدادت اليوم عند هيدجر . وتفسير هذه الظاهرة هو على نحو ما قلنا : فقد ازدادت فى ذلك القرن ، ففتحت المجال واسعاً أمام أكبر عدد من الإمكانيات ، وبالتالى لملاقاة أكبر مقدار من المقاومة ، وبالتالى أيضاً لمعاناة أكبر نصيب من التألم . ولذا كان روسو مصيباً فى قوله إن الحضارة تسلب الإنسان السعادة .

فالتألم إذن مصدره الحدُّ من تحقيق الإمكانيات؛ هو شعور من الذات الماهوية بأن ثمت مقاومة تعانيها من جانب الغير وهي تحقق ما بها من إمكانيات. فهذا هو المعنى الوجودي للتألم . ولما كان تحقيق الإمكانيات الطابع الأصلى لوجود الذات على هيئة الآنية ، فإن التألم إذن طابع أصيل للوجود الذاتي ، لا سبيل مطلقاً إلى القضاء عليه أو التخلص منه إلا بالقضاء على مصدره ، وهو تحقيق الإمكانيات ، وبالتالي القضاء على الوجود الذاتي .

وهو يتدرج تبعاً لمقدار المقاومة ونوعها : أما من حيث المقدار فإنه يتراوح بين الشدة والضعف ؛ ومن حيث النوع يتدرج من السمو إلى الوضاعة . ويتعين النوع وفقاً لطبيعة الغير : فإذا كان من الذوات العاقلة صدور المقاومة

كان أسمى منه لو كانت من الأشياء، لأن هذه أدوات فحسب، أي لاصفة لها غير الإحالة ؛ بينا تلك ادواتٌ وغايات معاً : أدوات بالنسبة إلى غيرها، وغايات بالنسبة إلى نفسها؛ ولذا فإن الألم الصادر عن الذات الحية للغير أرفع رتبة من ذاك الصادر عن شيء جهادي مغاير . وفكرة الزهد والتقشف تقوم على هذه الحقيقة ، ونقصد بالزهد الزهد في الماديات لا في الذوات الأخرى الشاعرة بذاتها. كما أن المعنى الوجودي لفكرة التضحية يستخلص أيضا من هذه الحقيقة: إذ التضحية لا تسمى بهذا الاسم وبالمعنى الشريف، إلا إذا كان التألم صادراً عن ذات تزداد روحيتها حتى تستحيل إلى روحية خالصة على هيئة مبدأ أو فكرة أو رسَّالة أو مذهب الخ . فالعلة في سمو معنى التضحية إذن هو شرف الموضوع الآتي منه المقاومة ، لا ما تقوله النظرة النفسانية المبتذلة ، من أن ذلك بسبب الفائدة التي تعود على الكل من تضحية الجزء في سبيل مصلحته ، أو تضحية الأدنى في سبيل الأعلى ، أو كما يقول ماكس شيلر (١): « إن الجزء التارك أو المتروك يتألم ويموت بدلاً من الكل، من أجل أن ينقذ هذا الكل ويحفظ ، أو ينمو ويزدهر ، حسب الأحوال . فني كل تألم يســتبدل الجزء نفســه بالكل ويحول بهذا بين الكل وبين تأكم أكبر ». فهذا التعليل ليس مودياً إلى فهم معنى التضحية من جانب المضحى نفسه، وإنما هو فرض من الآخرين لتبرير أو لحث الذات الأخرى على التضحية ؛ ولذا فإنه تفسير من وجهة نظر الغير ، لامن وجهة نظر الذات ، ولذا كان فاسداً . أما تفسيرنا الوجودي فيتناول الأمر من ناحية المضحى نفسه ، أي من ناحية الذات ، ولا بد أن يكون التفسير كذلك لأن التضحية فعل من الذات ، فيجب أن يفهم من جهتها هي .

والتضحية تكوّن الدرجة العليا للتألم ؛ ولذا فأنها فى النقطة التى يجتمع فيها أعلى تألم مع أعلى سرور ، فالأطراف فى تماسٍّ كما يقال . إذ لا يشعر المرء

<sup>( 1 )</sup>ما كس شيلر : «معنى الألم » ، ص و 1 ، ترجمة فرنسية ، باريس سنة ٩٣٦ ١

فيها بألم خالص ، كما لا يشعر بسرور خالص على النحو المعانى، في لحظات السرور الأخرى ، وإنما تجمع بين الناحيتين وتضمهما في نوع من الوحدة لو أنها مُعمِّقت لكانت وحدة التوتر. فالشهيد الذي يعلو جبينه هذا « الأسف الباسم » الذي تحدث عنه بودلير ، وقال إنه ينبثق من أعماق المياه ، ويقصد به – بطريقة رمزية – اضطراب السرور مع الألم وتوترهما بشدة ، هو الذي يحقق هذه الوحدة المتوترة بين الألم والسرور . والمثل التاريخي الواضح عليه سقراط : فحركة السرور التي أبداها وهو في أشد حالات المحنة ، أي حين كان على وشك تجرع السم ، لو فسرت وجودياً لما فسرت إلا على أنها صادرة عن وحدة التوتر الشاملة لأعمق سرور مع أشد تألم . ولذا لا يبلغ الشعور بالشخصية والذاتية والحرية في لحظة من لحظات الوجود الذاتي قدر ما يبلغ هنا بالنسبة إلى مقولة الألم والسرور . فالوحدة المتوترة إذن حال ذاتية وجودية فيها يصل الشعور بالذاتية أوْجَهُ ، وبالتالى بالوجود ، لأنها تشعر بالطابع الأصيل للوجودية ألا وهو التناقض ؛ والشعور هنا عن تجربة حية لهذا التناقض في كل شدته وعنفه واستقطابه وتمزقه المتصل . وهي هنا جامعة بين حال التألم والسرور في توتر مستمر ، ليس فيه رَفْعٌ لأحدهما أو تخفيف له ، بل بالعكس كما قلنا هي الدرجة الشاملة لأعمق سرور وأشد تألم ؛ وهي معقد الصلة بين الاثنين . والواقع أن كُلاًّ من السرور والألم وجه ٌ لشيء واحد هو الوحدة المتوترة التي تسمى في هذه الحال الألم السار أو السرور المتألم ؛ ولذا لا يمكن الفصل في الواقع بين هذين الوجهين : فني كل فصل بينها تزييف للاثنين معاً .

وهذا يظهر بصورة أوضح حينا نحلل المعنى الوجودى للسرور . فالأصل كما قلنا الوجود الماهوى ، وينتقل إلى الآنية بواسطة تحقيق الإمكانيات ، وتحقيق الإمكانيات هو الفعل ، والفعل إذن توكيد لإمكان ، وفى التوكيد شعور بالذاتية : إذ فيه نقل لها من القوة إلى الفعل ، وكل ما يشعر بالذاتية على نحو ليس فيه مقاومة هو السرور . لذا كان أرسطو نافذ النظرة حينا

جعل السرور في مجرد تحقيق الفعل ، واللذة تاجاً يعلو جبين الفعل ، فتفسير السرور من الناحية الوجودية هو أنه شعور بتحقيق الإمكان على صورة الواقع ، منظوراً إليه من ناحية ليس فيها مقاومة . والفارق بين هذا وتفسير أرسطو (١) أن هذا الأخير ينظر إلى السرور نظرة سكونية بوصفه كالاً ، أي تحققاً بالفعل ؛ فهو خارج عن كل صيرورة ، وليس حركة مستمرة تنطوى على تغير دائم ، بل حال من السكون كتلك التى تكون فيها الصورة بعد أن تتحقق . أما التفسير الوجودى فيحتفظ له بكل حركته وتغيره ، لأنه ينظر إليه من ناحية التعارض بينه وبين التألم في حال الوحدة المتوترة ، وهي حال محركية .

والسرور يزداد بقدر ازدياد تحقق الإمكانيات ، كالحال تماماً بالنسبة إلى التألم . ويتوقف في نوعه على طبيعة الإمكانيات المتحققة : فالتحقق الذي يزيد في إثراء الوجود هو الأسمى ؛ والإثراء لا يتم بمجرد إضافة من الغير ، بل يقوم في الدرجة الأولى على إخصاب الذات وتنمية قواها الباطنة وكسبها نفسها لنفسها ؛ ومن هنا فإن التحقيق المؤدى إلى إفناء الذات في الغير ، ماديا كان أو روحياً ، أي سواء أكان أشياء أم ذوات أخرى ، تحقيق باطل بالنسبة إليها ، لأن فيه صرفاً للذات عن ذاتيها إلى غيرية الغير . والدرجة العليا للسرور إذن هي تلك التي تملك فيها الذات نفستها بكل ما في وسعها تحقيقه من إمكانيات ، دون أن تكون قائمة على الغير مستمدة لشيء منه . فهنا نوع من العزلة ، لكنها ليست عزلة النسك والترهب ، لأن هذه خالية من تحقيق الإمكانيات ، وهي بالأحرى حالة خلو وفراغ ؛ بينها العزلة التي تكون فيها الذات المالكة لنفسها ، عزلة مليئة حبلي بالأفعال ثرة بالواقع ؛ وليس فيها أثرة بالمعني المفهوم ، لأن هذه سلبية فيها العسار للنفس بالواقع ؛ وليس فيها أثرة بالمعني المفهوم ، لأن هذه سلبية فيها العرالة تميل إلى الفيض أو الذات وتضييق لها في إمكانيات محدودة ، بينها العزلة تميل إلى الفيض

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : « أرسطو » ص ٢٥٦ ، القاهرة سنة ١٩٤٣ .

والبذل كى تحقق أكبر قدر من الأفعال ممكن ، ولذا فإن فيها بالأحرى نوعاً من الإيثار يزداد حظه بالنسبة إلى موضوعاته ، حتى يبلغ أوجه فى الإيثار المحقق لأقصى الإمكانيات الذاتية المغنى فى الآن نفسه لأكبر قدر من الذوات الغيرية : ولذا نجد فيه هذا الطابع المتناقض الذى يكوّن بتناقضه كلَّ قوته .

وواضح أن الإيثار يلاقى التضحية فى نقطة واحدة هى الذروة التى تقوم فيها الوحدة المتوترة ، وحدة الألم السار : فنى كايهما طابع التوتر الصادر عن تعارض وتقابل فى الاتجاه واستقطاب لا يمكن محوه أوإضعافه، بين التألم والسرور .

وبالإيثار قد انتقلنا إلى الثالوث الثاني في مقولات العاطفة ، وهو المكون من الحب والكواهية متحديَّن في وحدة متوترة هي الحب الكاره : لأن الإيثار يتضمن معنى الحب بالنسبة إلى الغير ، وذلك حين ينتقل الشعور من الذات المفردة إلى ذوات أو أشياء مغايرة . ولكن لا تحسبنً مع هذا أننا قد انتقلنا بهذا من الذات الوجودية إلى غير الوجودى ؛ بل بالعكس تماماً ، فـلا زلنا هنا في نطاق الوجود الذاتي ، ولـكنه اتسع حتى شمل وجود الغير. وما ينسبونه, إلى الحب من أنه فناء للذات في الغير ليس بصحيح إطلاقاً ، إذا فهم على أنه فقدان لوجود الذات ، بل المحب يحيل المحبوب إلى طبيعته ويفنيه فيها ، ولذا يتصوره دائماً على نحو ذاته : فالصورة التي لديه عن هذا الغير صادرة عن ذاته وتكاد أن لا تتشابه في شيء مع صورة الغير الموضوعية ؛ فعشيقنا دائمًا من نسج خيالنا ، أو بعبارة وجودية ، عشيقنا داخل وجودنا وعنصر مكون له فى ذاته . والحب بالمعنى الوجودى إذن هو امتصاص الذات للغير وإفناوُها له في داخلها ؛ والدافع إليه تملك الغير كأداة لتحقيق الممكن ؛ ومن هنا ارتبطت به فكرة التملك الخالص وهو ما يسمونه الإخلاص في الحب أو الأمانة في الزواج الخ ، لأن في هذا تحقيقاً للوجود الذاتي على نحو أكمل . ولذا يظل طابع الملكية قائمًا بالحب حتى في أعلى درجاته ؛

إذ الحب الصوف الإلهي نفسه يصبو إلى أن يضم الذات الإلهية في ذاته الحاصة ، وهو ما عبر عنه القديس برنارد فقال : «إن من يُحَدِّبُ الله بروح متوقدة يتحول واليه » ، أي تستحيل ذاته إلى ذات إلسهية ؛ إنما الفارق بين الملكية والحب أن الموضوع فيهما مختلف : فوجود الغير - كما قلنا في الفصل الأول وكررنا مراراً\_ينقسم إلى وجود لذواك شاعرة ووجود لأشياء جمادية؛ وإلى الوجود الأول يتجه الحب ، بينا تتجه الملكية إلى الوجود الثاني ؛ والغاية واحدة في كلا الأمرين بالنسبة إلى الذات ، فإنها لا تريد هنا وهناك إلا تحقيق إمكانياتها . ولما كانت الذوات في مرتبة أسمى من الأشياء من أجل تحقيق هذه الغاية ، فإن الحب أسمى من الملكية . وهذا كله يفسر لنا طبيعة الشعور في عاطفة الحب : فإنه في الدرجة الأولى منه شعور باتساع الذات ونموها ، وفي أعلاه بتعمقها وانتشارها مع وحدتها – حتى تشمل كل الغيرية ، إلى درجة أن يكون مُمَلَّكًا للغيرية كلها ، كما هي الحال في الحب الصوفي الإلـهي؛ وليس لهذا غير معنى واحد، هو أن الذات قد اتسعت ، جودها حتى انتظمت كل شيء فلم يعد ثمت غيرها . ولهذا فإن الحب الذي يبدو في أول الأمر إيثاراً ، ينتهي بأن يكون في أسمى درجاته أثرة ــ بهذا المعنى ــ إلى الحد الأعلى . وهذا يكشف عما فيه من طابع ديالكتيكي كغيره من الظواهر الوجودية للحياة العاطفية . وهذا الحب الشامل ليس حباً ، تزول فيه المفارقات والتعارض ، بل بالعكس : يشـــمل كل تعارض ولا يقوم على غير هذا التقابل الحاد المتوتر . فالحب ليس سكونياً ، بل هو حركة صادرة عن قلق مستمر ، هو كما يعرفه أفلاطون « ابن للفقر والثراء » معاً ، فهو بالتالى طموح مستمر من جانب الفقر لتحقيق الثراء ، والطموح حركة لا تقف ؛ وإلا فإنها إذا وقفت ، كان في ذلك تحصيل للكائن المعشوق ، وبالتالى وقوف عند حد تحقيق إمكانية معينة ، مع أن الوجود الماهوي إمكانيات لا متناهية ، فلا تقف الحركة إلا إذا وقف تحقيق الإمكانيات ، وهذا لا يكون إلا في الموت ، لأن الوقف هنا قطع وليس كالا ؛ ولذا فإن الحب لا بد أن يكون حركة مستمرة .

ولما كان الحب كما فسرناه وجودياً إفناء المعشوق في الذات ، فإنه يتصف أولابأنه لايشترط فيه التبادل . فمن "بحبب" حقاً ، لا يُعنــه أن يكون مُوضُوع حبه يبادله حبًّا بحب ، إن كان يريد الحب بمعناه الحق ، على هيئة تغير وحركة باستمرار . وهذا ما عبر عنه جيته في السكلمة التي قالتها فيلين فمعنى هذا القول أنَّه ليس يعني المحب أن يكون حبيبه يبادله حبه ؛ بل الأحرى به أن لا يبادله إذا أراد حباً عميقاً ، لأن تبادل الحب يقضي على الحب نفسه كحركة متوثبة تسعى لإثراء الذات باستمرار ؛ وهذا هو السر في تبدد الحب بمجرد حظوة المحب برضا الحبيب : إذ بالرضا تقف الحركة ، وهي مصدر الإثراء ، أي يقف الحب عن تحقيق الغاية منه . ولذا نرى كبار المحبين هم هوًلاء الذين لم يصلوا إلى تحصيل موضوع الحب ، سواء على هيئة زواج وعلى أية صورة أخــرى ؛ والروائيون يعنون دائمًا بهذه الناحية ، وإلا وقفت حوادث القصة بالضرورة ، كما نرى في القصص التي تنتهي إلى زواج أو ما يشبهه . وهذا يفسر لنا ما يسمونه إخفاق الزواج القائم على الحب ، إذ يشعر كلاهما بخيبة أمل لا يبلغ مداها التعبير ، وما ذلك في نظرنا إلالوةوف حركة الحب بمجرد تحصيل موضوعه في الزواج .

ويتصف ثانياً بأنه على ارتباط وثيق بالحلق والإنتاج ، لأنه كما قلنا محاولة لزيادة التحقق بالغير وإثراء الذات بانتقال إمكانيات جديدة إلى حال الفعل وهذه النظرة إلى الحب بحسبانه خالقاً لتحققات الذات هي التعبير أو التفسير الوجودي لارتباط الحب بغريزة النسل ، وهي نظرة أدركها الإيروس الأفلاطوني ، فإن الإيروس (أو الحب) عند أفلاطون قد نظر إليه على أنه قوة منتجة مولدة ؛ وبلغت في المسيحية درجة عليا للتعبير عنها في فكرة الحب الحالق للكون . الحق أن نظرة أفلاطون هذه قد شوهها من هذه الحب الحالق للكون . الحق أن نظرة أفلاطون هذه قد شوهها من هذه الناحية فكرته عن الحلق في هذه الحالة : فالحلق هنا إيجاد تكراري للصورة الناحية ، وليس تحقيقاً لصورة أكمل ، فهو بالأحرى حفظ (كحفظ النوع)

أولى من أن يكون إبداعاً لشيء جديد ، كما لاحظ ماكس شيار محق ، الذي عزاً تشويه نظرة أفلاطون هنا إلى بقية مذهبه ، خصوصاً في أن الغاية من كل فلسفة ، ومن الحب كذلك في أعلى صوره إذ هو وسيط بين الجهل وبين الفلسفة ، هي تأمل الصور ، « وتأمل الصور من جانب الفيلسوف هو أبعد شيء عن الخلق والإيجاد ، إذ ليس هذا التأمل للصور إلا مشاركة في الماهية ، واتحاداً بها . وهذه الوظيفة ، وظيفة الحفظ ، هي تلك التي يقوم بها الحب في أعمق أعماق روحنا ، في نظر أفلاطون (١) » ؛ يضاف إلى هذا فكرة « التذكر » ، إذا هي لا تجعل المحبوب شيئاً جديداً سُيتَملك ، وبالتالي سينضاف إلى ما تحقق ، بل تنظر إلى موضوع الحب على أنه شيء قد كان و ُ فقد في عالم علوي ؛ وعليها ، أي النفس ، أن تشتاق إلى هذا الشيء الماضي البعيد، والحب تبعاً لهذا حنينٌ إلى ما كان، وليس تحصيلاً لجديد يتحقق به إمكان لم يتحقق بعد . ولهذا كله كانت نظرة أفلاطون هذه غير صريحة في تحديد معنى الخلق ، إن لم تكن بعيدة عن معناه الحقيقي . أما المسيحية فقد وضعت هـذه النظرة أساساً في نظرتها إلى الوجود وفعل الحلق الكوني : فالله عندها قد خلق الكون بواسطة الحب الذي يحملهبوصفه أبآ نحو الابن وهو المسيح ، مما يتكون عنه الروح القدس التي بها يتم تنفيذ فعل الخلق ؛ والحب إذن موجود قبل فعل الخلق ، حتى إن الله في النهاية هو الحب. .

ولكن الحب فى الدرجة العليا منه يصير كما قلنا أثرة ، لأنه شعور بالذات وكأنها وحدها الموجودة حقاً ، مما يولد إحساساً بالكراهية لكل ما عدا الذات . ولذا فقد أصاب من حللوا الكراهية بربطها بالحب وكأنها صادرة منه : فنيتشه يتحدث عن الحب الأعمق ، الذى لا يعرف لنفسه اسماً ويتساءل : «أو ليس أسمى كراهية ؟ » . وعلماء التحليل النفسى ينظرون إلى

<sup>(</sup>١) ماكس شيلر: « الحب والمعرفة » ضمن كتابه السالف الذكر ، ص

الكراهية على أنها غالباً حبٌّ مـكبوت مقاوب . وتفسير هذا وجودياً أن الحب كما قلنا إفناء للغير في الذات ؛ فكل ما يعوقه عن هذه العملية يستحيل إلى موضوع لشعور مضاد، هو ما نسميه الكراهية : فالكراهية إذن بالمعني الوجودي شعور من الذات ضد إباء الغير الدخول في حوزتها. وواضح أن هذا التعريف صادرٌ مباشرة عن فكرة الحب. لأن الدخول في الحوزة كما قلنا هو هدف الحب . وبهذا المعنى يقول ماكس شيلر : «الكراهية هي إذن دائمًاً وباستمرار ُنْفْرَةٌ لقلبنا وشعورنا ضد إيذاء لمساق الحب». (١) غير أن شيلر ينظر إليه من الناحية النفسية ، ولذا يحاول أن يعدِّها شيئاً سلبياً ، والحب هو الإيجابي فيقول: «إن قلبنا قد 'فطر منذ أصله على الحب، لا على الكراهية؛ وما الـكراهية إلا رد فعل ضد حب زائف أيا كان » (الموضع نفسه) . وهذا صحيح من الناحية الوجودية إذا فهمنا أن النزعة الأصلية للوجود هي الحب، إذ فيه تحقيق إمكانيات وإثراء للذات، وهذا نزوع أصيل في الوجود؛ أما أن نفهم ذلك على أن الكراهية سلب بمعنى لا وجود ، أي ليست صفة للوجود يتعين بها ، فإن ذلك القول لن يكون صحيحاً، إذ الذات في محاولتها إغناء نفسها لابد أن تصطدم بما لايريد الدخول في حوزتها من الأشياء أو الذوات الغيرية، مما يولد عندها الشعور بالكراهية نحو هذا الغير النافر المتأبي، فالكراهية إذن طابع ضرورى للوجود . وتبلغ أوجها حين يلتي الحب أشد إباء ، وذلك يكون حيمًا يبلغ الحب هو الآخر أوجه ، ولذا فإن النقطة العليا لأعلى حب هي بعينها النقطة التي فيها أشد كراهية ؛ فهنا ، كما في ثالوث المقولات السابق ، القمة مشتركة بين النقيضين أو الضدين .

وفى هذه القمة المشتركة بين الحب والكراهية تقوم الوحدة المتوترة ، لأن ها هنا حباً عـــالياً وكراهية شديدة قد اجتمعا معا فى وحدة تضمهما معــاً ، فيها توتر شديد بين هذين القطبين وعراك باطن مستمر . والشعور

<sup>(</sup>١) ماكس شيلر : « مؤلفاته المتروكة بعد وفاتة » ، ص ٣٥٣ ، ج ١ برلين سنة ١٩٣٣ .

بالوجود فيها بالغ حَده الأعلى ، لأنه توكيد للذات إيجابياً – بواسطة الحب – وسلبياً ، بواسطة الكراهية . وهذه القمة العليا تتحقق في « الغيرة » لأنها جامعة لأعمق محبة بالنسبة إلى المحبوب ، وأشد كراهية لما عداه أو لكل ما يبعده عنه ؛ فهي بالمعنى الوجودي إذن توكيد مطلق للذات واستبعاد لما يغايرها ، وهي لهذا حبُّ كاره .

ولو نظرنا الآن في هذا الثالوث الثاني وقارناه بالثالوث الأول ، لوجدنا أن هذا كان يقول بمجرد التحقق للإمكانيات على صورة الآنية ؛ أما الثالوث الثاني فيزيد عليه رغبة الذات في العلاء بنفسها باستمرار ، وتحصيل تحقيقات في الوجود أتم ، وهو لهذا قوة دافعة بالذات إلى إغناء نفسها حتى تبلغ أقصى درجة ممكنة لتمام التحقق الفعلي ، ونزوعٌ مستمر نحو بلوغ هذه الغاية ، ومن هنا امتاز بالحركة الدائبة وبالحلق والإيجاد . وليس للغريزة الجنسية معنى غير هذا من الناحية الوجودية : فهي نزوع إلى تحقيق أكبر درجة من الفعل حتى تبلغ الذاتُ كمال التحقيق لما بها من إمكانيات ؛ ونظراً إلى أن هذه الإمكانيات لا متناهية ، فإن الغاية دائماً بعيدة ، متباعدة كلم سارت الذات في سبيل التحقق العيني ، وتلك قوة الحب الحالقة التي تحدث عنها أفلاطون والمسيحية . والحب بهذا أيضاً يمثل النزوع إلى التعالى والإثراء الذاتى من الناحية العاطفية ، لا من الناحية الإرادية ، لأنه مجرد نزوع وليس تصميا لفعل ؛ ولذا يصح أن يبقى معطلا إذا لم تأت مقولة التعالى الإرادى فتقوم بتنفيذ ما يدعو إليه ؛ فهو إذن نداء يهتف باستمرار : « علواً بالقلوب لـ » ، دون أن يحقق شيئاً بالفعل . ولكنه من أجل هذا أعلى من مقولة الألم والسرور ووحدتهما ، لأنه يدعو إلى الزيادة فى التحقق ويدفع نحو تحصيل لفعل جديد ، بينا مقولات الثالوث الأول تعبر عن أشياء كاثنة بالفعل . وبعبارة أخرى ذريد أن نقول إن الثالوث الأول يشير إلى تحقق مضى وكان ، بينما الثانى ينبىء عن تحقق لم يأت بعد وسيكون ؛ أى أن الأول مطبوع بطابع الماضي ، والثانى بطابع المستقبل . ومن هنا نرى أن الزمانية طابع

ضرورى لهذين الثالوثين الكاشفين للذات عن طبيعة وجودها . ونقول ضرورى لأن الشعور بكل ثالوث مهما لا يتم إلا وفقاً لهذا الطابع : فالحب رأيناه يشير دائماً إلى آت لم يتحقق بعد ، وإلا انتهى ووقف ولم يكن ثمت حب كما رأينا بالتفصيل ؛ والألم أو السرور يدلان دائماً على تحقق قد كان ونتج عنه هذا الشعور اللاحق ، وإلا لم يتم هذا الشعور بأية حال . فكل من هذين الثالوثين إذن يكشف عن طابع الزمانية بوصفه عنصراً داخلاً في تركيب الوجود .

وإذا كان الثالوث الأول قد كشف عن الماضى ، والثانى عن المستقبل ، فسنجد الثالث يكشف عن الحاضر .

والقلق من أهم الأحوال العاطفية التي عنى بدراسها كبركجورد ، وفي إثره هيدجر . فعند كبركجورد أن «القلق نفور عاطف وعطف نافر »(١)، و « هو رغبة فيا يخشاه المرء ونفور عاطف؛ والقلق قوة خارجية تأخذ بزمام الفرد ، ولا يستطيع منها فكاكا ؛ بل لا يرغب في هذا، لأنه خائف ، وما يخشاه المرء يغريه . والقلق يجعل الفرد بلا حول ولا قوة ، والحطيئة الأولى تحدث دائماً في لحظة ضغف (٢) . » ويجب أن يميز بينه وبين الحوف بكل أنواعه ، لأن الحوف وما أشبهه له موضوع محدد ، بينا « القلق هو واقع الحرية كإمكانية مقدمة للإمكانية . ولذا لا نجد القلق عند الحيوان ؛ إذ هوليس بطبعه معيناً على صورة الروح » (٣) . وهو تمييز أوضحه هيدجر فقال : « إن القلق يختلف في جوهره عن الحوف . فإنا إذا شعرنا بالحوف فذلك من موجود « معين» أياً كان يهددنا على هذه الصورة « المعينة » أو

<sup>(</sup>۱) كير كجورد : « فكرة القلق » ، ص ۸٤ ، ترجمة فرنسية ، باريس نة ١٩٣٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) كير كجورد : « يوميات » ، ص ه. ، ، مذكرة رقم ٤.٠ ، ترجمة إنجليزية ، لندن سنة ١٩٣٨ .

<sup>(</sup>٣) كير كجورد : « فكرة القلق » ، ص ٨٤ ، الطبعة نفسها .

تلك . «فالخوف «من » شيء خوف «من أجل» شيء معين كذلك . فلما كانت خاصية الحوف أن يكون المحوف «منه» والمحوف «من أجله» محددين ، فإن الإنسان الخائف والخواف يكون «مقيداً» بما يشعر به (مخيفاً له). وفى محاولته إنقاذ نفسه منه – أى من هذا الموضوع (المخوف) المعين ، يعوزه الأمن بإزاء هذا « الآخر» ، أي يفقد شعوره بوجه عام ، أما الڤلق فلا يسمح بحدوث هذا ، بل على العكس ، يحدث أمناً بَيِّناً . أجل ، إن القلق هو « دائماً قلق » ، ولكنه ليس قلقاً من هذا الشيء أو ذاك . إنما القلق «من» هو دائمًا قلق « من أجل » أو « على »، ولكن ليس على هذا أو افتقاراً خالصـــاً مطلقاً للتعين ؛ وإنما هو الاســـتحالة الحوه, بة لتقبل أى تعين كان » . (١) وخلاصة هذا التحليل أن الخوف مرتبط بشيء معين نخاف « منه » ، وشيء معـين نخاف « عليه » ؛ أما القلق فليس مرتبطأ بشيء معين ، وإن كنا نميز فيه بين «منه» و «عليه » ؛ إذ هو لا تُعينُ صرف ؛ ولذًا فإن موضوعه هو العدم وما ليس بموجود في أي مكان ؛ إذ ما يقلقنا في القلق ليس أشياء حاضرة "في الوجود العيني ، بل إمكانية التحقق نفسها في هذا الوجود ، وهي إمكانية خالية من كل تعين غير مجرد كونها إمكانية ، ولهذا فإنها إمكانية أو حرية كإمكانية 'مقَّدمُّة للإمكانية ، على حد تعبير كيركجورد . وما « عليه » القلق، يتميز مما « منه » القلق بموضوح في الوجود، من حيث أن الأول هو الوجود الحقيقي بالمعنى الأسمى الصادر عن الوجود المُأهوى ، بينا الثاني وجود غير حقيقي صار إليه الوجود الماهوي في حالة آنيته ووجــوده في العالم بين أشيــاء وذوات أخرى ؛ في الأولى إظهار للامكانيات الذاتية ، وفي الثانية إنهاء لكل إمكانية ذاتية ، بو اسطة هذا

<sup>(</sup>١) هيدجر: «ما هي الميتافيزيقا؟ ». ترجمة فرنسية ( لأنا لم نستطع أن نحصل على الأصل) ، ص ٣٠ – ص ٣٠ . باريس ، سنة ١٩٣٨ . وراجع رسالتنا: «مشكلة الموت »، ص ٩٤ – ص ١٠٠٠ ( من المخطوطة ) .

التعین . ولما كان القلق غیر مرتبط بأی موجود عینی ، فأی شیء هو موضوعه إذن ؟ موضوعه العدم .

ذلك أن الوجود الماهوى حين يصير متحققاً في العالم ، تفقد الآنية بهذا السقوط في العالم بعضاً من إمكانياتها ، إذ لا تتحقق كل هذه الإمكانيات حتى بالنسبة إلى شيء واحد ، وبالتالى ستظل أشياء منبوذة لم تتحقق . فالآنية إذن بوصفها في العالم يعوزها شيء ، وهذا العَوّز أو النقص هو العدم الذي يشعر به الإنسان في حالة القلق . ولذا يقول هيدجر : « إن القلق يكشف عن العدم » ( « ماهي الميتافيزيقا ؟ » ، ص ٣١ ، الطبعة المذكورة ) . إذ نحس في هذه الحال بأننا معلقون ، يحملنا القلق، إذ يشعرنا بفرار الموجود بأسره وانزلاقه ، ونحن من بينه ؛ ولا وجود في هذا الانزلاق الشامل إلا للذات المحققة لحضورها في القلق ، وإن كان حضوراً معلقاً في الهواء ؛ وإذا بنا فريسة للعدم ، 'فثيرتَجُ علينا القول ، لأن كل قول يؤذن بوجود ، والموجود قد انزلق وزال في هذ النُبحُران . ولكن ليس معنى هذا أننا نقوم بعملية سلب ونني للموجود كي نبلغ العدم، بل الشعور بالعدم في حالة القلق يأتي قبل كل نفي وسلب ، دفعة واحدة لا تمييز فيها لخطوات أية عملية عقلية من هذا القبيل أو من غيره . ولهذا أيضاً فإن العدم ليس فكرة نكوُّنها ، وليس موضوعاً موجوداً قائماً إلى جانب الموجود بوجه عام ؛ ولذا فإنه ليس شيئاً يجذبنا إليه ، بل هو بالعكس يدفعنا وينبذنا ، وبنبذه لنا يدفع كل الموجود إلى الانزلاق والفناء .

ولكن القلق لا ينتهى بنا إلى هذه النتيجة السلبية فحسب ؛ بل يكشف لنا عن الجانب الإيجابى للوجود فى نقس الآن . ذلك أن العدم ناشىء عن تحقق إمكانيات دون أخرى ، وهو الوجود العيبى ، وبغير العدم إذن لن ينكشف لنا هذا الوجود العيبى . ذلك أن الشرط فى إيجاد هذا التحقق ، هو نبذ إمكانيات وأخذ أخرى تتعين فى الوجود الحاضر فى العالم ، وهذا النبذ هو الفعل الناشى ء عنه العدم . فلما كان النبذ ضرورياً للأخذ ، وإلا لم يحدث تعين ، كان العدم شرطاً للتحقق ، أى للوجود العينى . ومن هنا فإن العدم شرط للوجود فى العالم ؛ وإذا كان القلق يكشف لنا عنه فهو يكشف لنا فى نفس الآن عن هذا الوجود ـ فى ـ العالم .

فالقلق إذن هو الذى يسمح لنا ، فى رأى هيدجر وكيركجورد ، بفهم إمكان الانتقال من الإمكان إلى الواقع ، وذلك بفضل فكرة العدم : إذ العدم شرط للوجود العينى ، نظراً إلى أن هذا الانتقال لا يتم إلا بتحديد الإمكان وتعينه ، وتحديده معناه حده ، وحده معناه نفيه ، ونفيه لا يتم إلا بفكرة العدم ، بوصف أنه الغير مطلق : فالعدم إذن هو الذى يسمح بالانتقال من الإمكان إلى الواقع .

وهذا العدم هو الأصل فى كل ننى وسلب نقوم به فى داخل الوجود. ولذا أصاب هيجل كل الصواب حين جعل لكل قضية موجبة أخرى سالبة، ولكل موضوع نقيضه ، وجعل منطق الوجود يقوم على هذا السلب المستمر. وإنما أخطأ كما رأينا فى قوله بإمكان رفع السلب فى مركب الموضوع ، وإن كان السلب سيستمر مع ذلك . فالعدم هو العنصر المكون للطابع الديالكتيكى لهذا الوجود العينى أو يعبر عنه . وإذا كنا أحياناً نغفل هذا الطابع أو نتناسى العدم ، فإن القلق لا يلبث أن ينبهنا إلى حقيقته الوجودية : ابتداء من القلق الدقيق الذى ينير الذهن ويمس الكيان الباطن برفق ، حتى القلق المربع الصادر عن فكرة الموت ، مما يهزنا أعنف هزة ويملؤ كياننا كله رعدة هائلة وقسعريرة ممزقة ، مارين بكل أنواع القلق الناشئة عن التفكير فى مصائرنا ومستقبلنا وقضاء حوائجنا الخ . وهذا القلق لا بد أن يشيع فى كل إنسان ، لأنه طابع أصلى فى الوجود ، حتى فى أشد الناس طمأنينة ، بل وفى السعادة نفسها ، وإن اختلفت درجته واختلف مقدار الشعور به فيها بين الناس .

ولأن القلق يشعرنا بالعدم ، فإنه يرتبط بالحاضر ، ويقوم فى الآن . أجل ،

إننا نقلق عادة على شيء نخشي أن يحدث بعد ، أو من شيء نخاف أن يتم ، أو لا ندرى هل سيتم على وجه حسن كما نهوى أو لن يتم ، وفي هذا كله نجد طابع المستقبل . كما نجد نادراً طابع الماضي ، وذلك حين نقلق على شيء مؤسف قلد كان ؛ ولكن الواقع ، كما لاحظ كيركجورد ( «فكرة القلق » ، ص ١٤٤ ، الطبعة المذكورة ) ، أننا لا نقلقمن مكروه ماض ، إلا خوفاً من تكراره في المستقبل ، وعلى هذا فالقلق يرتد في النهاية إلى المستقبل. ولكن هذا هو ما يبدو ظاهراً ولأول وهلة ؛ أما إذا تعمقنا معنى القلق ، فإننا نجد أنه ، وإن أشار إلى المستقبل ، فإنه يقوم في الآن الحاضر ، على أساس هذا العدم الذي يثير القلقُ شعورُنا به : فإن الشعور في هذه الحالة لا يتعلق بلحظة ذات كيان ، إنما ببرهة لا نُسْمك لها إطلاقاً ، وهي مانسميه الآن . ولذا نجد أن القلق يبدأ غزوه لنا بجعلنا نشعر بالزمان يتباطأ قليلا ، حتى لا نكاد نشعر به يمر ، وإذا زاد القلق وبلغ أوجه شعرنا بأن الزمان قد وقف نهائياً ، وهذا الشعور بوقوف الزمان هو الشعور بالآن ، لأن الآن كما رأينا عند عرضنا لفكرة الآن عند أفلاطون ثم أرسطو لا تجرى فيه حركة، وبالتالى لا يكون فيه جريان للزمان . فالشعور بالآن لا يتم حقاً إلا في حالة القلق الهائل . وهذا يفسر لنا لماذا نشعر بطول الزمان جداً في حال القلق والخوف ، بينا نشعر بقصره كل القصر في حال الأمن والسرور .

ولما كان الآن مرتبطاً بالقلق ، فقد ربط كير كجورد بين السرمدية والقلق ، فقال إن القلق صلة ما بين الزمان والسرمدية ، كالآن سواء بسواء . ونظن نحن أن التفسير الأوضح للصلة بين السرمدية والقلق إنما يأتى من طريق فكرة العدم ، إذ العدم يشعر بالتوقف كما رأينا ويدل على أن لا حركة ، إذ يدل على اللا وجود ، وكل وجود لا بد متحرك ، والسرمدية ينظر إليها على أنها مُحلُو من الحركة ، وبالتالى من الوجود بالمعنى المفهوم عادة من الوجود ، أعنى الوجود المتحرك ؛ ومن هنا كان فى الشعور بالعدم شعور بالأبد وبالسرمدية ، وفي هذا شعور "بالعدم في نفس الآن .

وخلاصة ما قلناه عن القلق حتى الآن ، هو أنه الكاشف لنا عن العدم فى الوجود العيني ، وفى وسعنا أن نطمئن إلى هذه النتيجة التي انتهي إليها كلُّ من كيركجورد وهيدجر ، وإن كان الأول قد نظر إليه من الناحية النفسية وربطه بالخطيئة الدينية ، بينها نظر إليه هيدجر من الناحية الوجودية ، ولذا استطاع أن يبين هذه النتيجة بتفصيل ووضوح بعكس كيركجورد الذى أشار إليها إشارة غامضة ؛ كما استطاع أيضاً أن يبين مداوله الوجودى ، فقال إن ما « منه » القلق يقلق هو الوجود في العالم بما هو كذلك ، أي لا من من حيث هو موجود معين ، ولكن من حيث الوجود عامة في العالم . وما «عليه» يقلق القلق هو إمكانية الوجود قى العالم إمكانية على الوجــه الصحيح ، أي الحريه لاختيار الوجود الحق . ( «الوجود والزمان ۽ ، ص ١٨٦ – ص ١٨٨) . ذلك أن مجسرد تحقيق إسكانيات لا يكون إلا بنبذ إمكانيات ، كما رأينا ؛ وهذا النبذ كما رأينا أيضاً هو الذي يصدر عنه العدم الداخل عنصراً في الوجود العيني ؛ فالذات تقلق « من » هذا التحقيق ، أو الوجود في العالم ، بسبب ما نبذ من إمكانيات ، أي بسبب العدم ؛ فالعدم يمكن أن يقال عنه إذن إنه ما « منه » تقلق الذات في حال القلق . والإمكانيات التي لم تتحقق بعُد تقلق الذات «على » عدم تحققها بعد . فامكانية الوجود في العالم بكل ما لها من ثروة ولا نهائية هي إذن ما « عليه » تقلق الذاتُ في حال القلق . ولذا يبلغ هذا « القلق على . . . » أوْجَه في حال انقطاع إمسكان الوجـود في العالم ، أعنى في حال الموت . فالقلق الصادر عن الموت هو قطعاً أشد قلق يعانيه الإنسان في حياته ؛ لأنه إنهاء لإمكان الوجود في العالم ، وليس مجرد نبذ إمكانيات وأخذ أخرى ، حتى إنه في وسعنا أن نرد ألوان القلق المختلفة إلى هذا النوع الأقوى والأشد .

وفى قلق الموت ، مع ذلك ، شعور بالطمأنينة ، لأن الموت سكون ، من حيث كونه انقطاعاً ؛ ولهذا يمتاز بهذين القطبين المتنافرين : القلق والطمأنينــة ، وفى التـــوتر بينهما يقـــوم عنف الإحساس بالموت . وهــذه

الطمأنينة التي نشعر بها في الموت لا نحصلها إلا على نحوين : نحو دنيوى ، وآخر ديني . أما الدنيوي فهو الذي أشار إليه أبيقور في قوله إنه لا داعي للخوف من الموت إطلاقاً : إذ طالما كنا نحيا ، فالموت ليس شيئاً ، وإذا متنا فلن نكون بعُد شيئاً ، ولذا فهو لا يعنينا في شيء . أما الديني فهو القائم على فكرة الآخرة ، وأن الموت بابُّ يفتح على الأبدية والنعيم المقيم ، وهذا ما يقول به أيضاً كيركجورد ومن أثرت فيه النزعة الدينية من الفلاسفة . ولكننا لا نستطيع ، من الناحية الوجودية ، أن نأخذ بهذا القول أو ذاك بل نريد أن نحتفظ للموت بكل توتره وعنف القشعريرة التي يثيرها ، دون أن نحاول الخلاص ، أو بالأحرى والأصرح الفرار ،من هذا القلق الضرورى الذى يكون طابعاً أصيلا للوجود . وإنما الطمأنينة التي نعنيها هنا هي تلك الناشئة عما يسميه نيتشه « حب المصير » ، وذلك بأن نحسب هذا العدم الذي ُيْقلق « منه » عنصرا جوهرياً فى تركيب الوجود فى العالم ، ولولاه لما تحقق هذا الوجود كما قلنا ؛ وأن القلق هو الكاشف لنا عن الحرية ، لأنه لولا العدم لما كانت الحرية ، إذ الحرية اختيار ، والاختيار نبذ لإمكانيات وأخذ لأخرى ، والنبذ مصدر العدم . أما الطمأنينة بالنسبة إلى ما يقلق «عليه» فيمكن أن تأتى بالرضا عما تحقق بالفعل من إمكانيات، والرجاء في تحقيق أكبر قدر ممكن ، وبهذا الرجاء تأخذ الطمأنينة طابعاً حركياً يخرج بها عن حالة الركود والجمود التي كادت أن تنهي إليها الطمأنينة الصادرة عن حب المصير . ولذا نستطيع أن نعد" الرجاء نقطة عليا للطمأنينة فيها تلتقي الحركة بالسكون ، والجزع بالامن ، والقلق بالطمأنينة ، كما في حال القلق من الموت تقريباً ، وتظهر الصلة بين الرجاء والقلق من ناحية أخرى في طابع الزمانية « الظاهر » بالنسبة إليهما ، وهو المستقبل .

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الوحدة المتوترة للقلق والطمأنينة توجد فى حالين بوجه خاص: حال القلق من الموت ، وحال الطمأنينة فى الرجاء ، وإن كان التوتر ليس قوياً كل القوة فى كلتا الحالتين : إذ يميل القلق إلى

السيادة فى حال الموت ، وتميل الطمأنينة نحو السيطرة فى حال الرجاء ؛ ولكن الأمر يتوقف بعُد على طريقة فهمنا لكل منهما .

أما طابع الزمانية في حال الطمأنينة فهو في أعماقه الآن والحضور . إذ أننا إبانها نشعر بتباطؤ الزمان ، كما شعرنا في حال القلق تماماً ، حتى إذا ما بلغت درجتها العليا السكونية ، خيل إلينا أن الزمان قد وقف ، وإن كنا شاعرين مع ذلك بامتلاء اللحظة الزمنية . وهذا يجعل طابع الزمانية هنا الآن الحاضر ، للأسباب التي قلناها من قبل فيا يتصل بالقلق ؛ ولأن الامتلاء للحظة يدل على الحاضر بكل معناه وقوته ، إذ فيه حضور تام من الذات في نفسها (١) .

وبهذا نكون قد انتهينا من بيان مقولات العاطفة . والنتائج التي نستخلصها من هذا البيان يمكن أن تتلخص فيما يلي :

<sup>(</sup>۱) هناك مجال لقارنة معانى القولات التى بيناها هنا بالمعانى النى لها عند الصوفية المسلمين ، فئمت تشابه كبير أحياناً بينهما . فمثلا يعرف كتاب « جامع الأصول فى الأولياء الخ » للشيخ احمد ضياء الدين الكمشخانلى النقشبندى ، القلق بأنه : « فى الولايات : قلق يصفى الوقت وينفى النعت ، وفى الحقائق : قلق ينفى الرسوم والبقايا ولا يرضى بالعطايا والصفايا ، وفى النهايات : قلق لا يبقى شيئا ولا يذر ويغنى عن كل عين وأثر » ( ص ٧٥٠ ) ؛ والغيرة بأنها : « فى النهايات : مب الذات للذات فى المبايات : مب الذات فى الحضرة الأحدية مع بقاء رسم الحدوث فى عين الأزلية » ( ص ٥٥٠ طبع مصرسنة ١٩٣٨) . كا يلاحظمن ناحية أخرى أن الرجاء يطلق أحياناً بمعنى الخوف ، وأن بعضاً من الصوفية يقرب بينها حتى يكاد أن يجعلهما حالا واحدة ، كا فعل أبو طالب المكى فى « قوت القلوب » ج ٢ ، ص ١٢٠ طبع مصر سنة كا فعل أبو طالب المكى فى « قوت القلوب » ج ٢ ، ص ١٠٠ طبع مصر سنة ٢٩٠٠ ، مستشهداً على هذا الاستعال بتفسير الاية : « فمن كان يرجو لقاء ربه » ٢٠ ، ص ١٠٠ طبع مصر سنة ته وقارا » (١٠٠ ) على وجه : بمعنى يخاف الله ، وكذلك الآية : « مالكم لا ترجون ته وقارا » (١٠٠ ) أجمعوا على تفسيرها : ما لكم لا تخافون ته عظمة الخ .

١ - أن كل مقولة تكشف عن جانب من الوجود: فالثالوث الأول
 عن الوجود بعد أن تحقق ، والثانى عنه وهو ينزع إلى التحقق ، والثالث فى
 حال التحقق الفعلى على هيئة حضور بالفعل ؛

٢ - أن كل جانب من هذه الجوانب يشير إلى طابع للزمانية باطن فيه بطوناً ضرورياً ; فالأول إلى الماضى ، والثانى إلى المستقبل ، والثالث إلى الحاضر ؟

 ۳ - آن الزمان ، بالتالى ، طابع جوهرى للوجود يعين كيفياته ويحدد طبيعية أحواله ؛

٤ – آن التوتر هو التركيب الأصلى للوجود ، وفيه يبلغ الشعور بالوجود – وذلك إبان وحدة التوتر – أعلاه ، فتكون الذات على اتصال بالينبوع الحى للوجود .

أن أحوال العاطفة أحوال وجودية تعبر عن أحوال للوجود الذات؛ في حال التحقق، وبالتالى تدرس من هذه الناحية، أى ناحية وجود الذات؛ أما إذا درست من ناحية صلما بالغير، فإن هذه الأحوال ستكون نفسانية وليست وجودية. ولما كانت صلة الذات بنفسها أسبق (في المرتبة الوجودية) من صلما بالغير، فلا بد أن تتقدم الدراسة الوجودية لأحوال العاطفة على كل دراسة نفسانية. حقاً إن انبعاث هذه الأحوال في الذات يمكن أن ينظر إليه على أنه تأثير من الغير فيها، ولكن معناها الحقيقي ليس في هذا؛ بل في كونها تعبيرات عن الوجود الذاتي نفسه وهو يتحقق؛ أي أن النظر الصحيح إليها تعبيرات عن الوجود الذاتي نفسه وهو يتحقق؛ أي أن النظر الصحيح إليها أيما يكون من ناحية كونها صلة من الذات إلى الذات، لا من الغير إلى الذات أو العكس.

فالعاطفة إذن حال معتبرة عن الوجود الذاتى فى تحققه العينى ، حال وجدانية لا فكرية ، بمعنى أن الذات فيها على اشتباك مع نفسها ، يعكس الحال فى

الفكر حيث لا يكون العقل غير مرآة تعكس . وكلما زاد هذا الاشتباك ، بواسطة اشتداد حال العاطفة ، والاشتداد يتم في أعلى صورة في حال التوتر ، يزيد شعور الذات بنفسها . والأمر في الفكر بالعكس ، فكلما صفت مرآته ، أي صار موضوعياً أكثر ، قلت صلته ، وبالتالي شعوره ، بالوجود . هذا فيما يتعلق بالصلة بين كل من العاطفة والفكر بالنسبة إلى الوجود ؛ أما فيما يتناول العلاقة بين العاطفة وبين الفكر ، فالمشاهد ظاهرياً أولا أن لكل عاطفة أو حال عاطفية مقابلا فكرياً ، هو إدراكنا لهذه الحال . وواضعما هالك من فارق كبير جداً بين التألم بوصفه عاطفة ، وبينه بحسبانه موضوعاً للمعرفة فتألمي الحاص الذي أحياه في نفسي غير معرفتي بأنني تألم ، وفي الحال الثانية الفارق أبين جداً منه في الأولى طبعاً . فليست المشكلة في هذا ، وإنما في أيهما أسبق : الفكر أو العاطفة ، بالنسبة فليست المشكلة في هذا ، وإنما في أيهما أسبق : الفكر أو العاطفة ، بالنسبة الي إدراك الوجودية كما هوقصدنا هنا دائماً — أيهما الأقدر على هذا الإدراك ؟

ليس من شك في أن الشعور بالوجود في حال الألم أقوى منه في حال معرفة الألم، إذ في الأول اتصال مباشر بين الذات وبين الوجود، بينا هنا في حال المعرفة اتصال غير مباشر، فلا بد أن نحس بالألم أولا ونحياه لكى نقوم بعد بعد بعرفته، والاتصال المباشر ييسر إدراكا أعمق. فالشعور بالوجود، وبالتالي إدراكه، في حال الألم أكبر منه في حال معرفتنا بالألم. والألم إذن هو الذي يجعلنا نعرف (بالمعنى المكامل المليء لهذا اللفظ)، لا العكس. والأمر أوضح في حال الحب. وبهذا المعنى يقول جيته: « لا يأخذ الإنسان في معرفة شيء إلا بعد أن يحبه ؛ وستكون المعرفة شاملة عميقة بالقدر الذي يكون به الحب، أو الانفعال الوجداني، قوياً شديداً ». فالحب عند جيته إذن هو الذي يجعلنا نعرف، وبقدر ما يكون تكون المعرفة. وهذه مسألة فصلها ماكس شيلر في الفصل العميق الذي كتبه عن «الحب والمعرفة»

(١)ولا نحسبنا في حاجة إلى سوق الشواهد على هذه الظاهرة ، فكل منا يعرف الآلاف منها . فالحب العميق هو ذاك الذي يتم من أول نظرة ، وكما يقول شكسبير : « من ذا الذي أحب ، ولم يكن ذلك من أول نظرة ؟ » وهذا يدل على أن الحب هو الذي يبدأ أولا ، لا المعرفة ، لأن مجرد النظرة الأولى لا تكون معرفة . وفضلاً عن هذا فإن ما نقصده هنا ليس الأسبقية الزمنية ، بل الأسبقية في القدرة على الإشعار بالوجود وإدراكه ؛ ولا شك في أن الحب الذي يشعر به إنسان نحو آخر من شأنه أن يزيد في قدرته على مع فته به، لا بالمعنى المبتذل الذي يقوم على أن الاتصال يكون حينئذ أوثق ، ولكن بمعنى أن الحب ب صفه عاطفة وجدانية هو بذاته ملكة للمعرفة. نوكد هذا خلافاً لما يقال عادة من أن الحب يعمى و يضل ؛ ونفسره وجودياً قائلين إنه في الحب يكون ثمت اتصال تام بين الطرفين ، وبتعبير أدق ، تحيل الذاتُ العاشقة الذات المعشوقة إلى طبيعتها ، كما رأينا في معنى الحب الوجودي. وهي بالتالي تجعلها أيسر في الفهم ، إذ أن التعقل لا يتم إلا باحالة الموضوع المتعقل من جنس الملكة العاقلة . فكذلك الحال هنا . والأمر في حال القلق أبين منه في الألم والحب : حتى إن الشعور بالوجود لا يبلغ درجة أعلى مما هو في حالة القلق ، ففيه شعور بأخطر المسائل الإنسائية من مصير وخطيئة ، وفيه إحساس بالسرمدية على هيئة الآن، وفيه أعلى شعور بالحرية والإمكان ؛ والقلق يحفر أعماق الكائن وينزل مسباره إلى أخنى خفاياه . فدرجة الشعور بالوجود إذن ترتفع من الألم إلى الحب إلى القلق ، فتبلغ هنا القمة. ولا توجد معرفة أيا كانت درجتها في النفوذ يمكن أن تشعرنا بالوجود في أعماق أعماقه مثل ما يفعل القلق.

وفضلا عن هذا كله ، فإن المسألة تتضح أكثر وأكثر إذا نظرنا فى الذات من حيث غايتها من الاتصال بالغير . فإن هذا الاتصال ليس له عندها من

<sup>(</sup>١) ماكس شيلر : «أخلاقيات» Moralia . برلين ١٩٢٣. وقد ترجم هذا الفصل إلى الفرنسية في كتاب « معنى الألم » المذكور سابقاً ، باريس ، سنة ١٩٣٦.

قيمة إلا من حيث كونه مودياً إلى تحقيق إمكانها ؛ أى أنها تنظر إليه على أنه أداة لها ؛ ومهمتها إذن ، لا أن تعرف هذا الغير كما هو ، تلك المعرفة الموضوعية «المرآوية» إن صح هذا التعبير ، وإنما أن تفيد منه ، وهذه الإفادة لا تكون إلا بالاتصال به مباشرة والدخول في حومته ، وهذا يحدث آثاراً عاطفية لا تصورات فكرية . فالأصل إذن العاطفة لا الفكر .

والحال أظهر فى الإرادة منها فى العاطفة . إذ الإرادة قوة للوجود الذاتى بها يحقق ما به من إمكانيات على هيئة وجود بالفعل فى وسط الأشياء والذوات . وهذه القوة مصدرها الحرية التى للذات فى أن تعين نفسها بتحقيق إمكانياتها ، فتختارمن بين الممكن أحد أوجهه وتتعلق به ثم تحققه بواسطة القدرة . وهذا الاختيار ليس معرفة للأفضل أو الأنسب ، إنما هو فعل تعلق بأحد أوجه الممكن . وهذا الفعل أولى قد تصاحبه معرفة وقد لا تصاحبه ، فعل نسبته إلى الذات أنه مكون لها فى تعينها ، وليس مجرد معرفة بما عليه تتحقق إمكانياتها .

ولما كان الممكن لانهاية له ، وكان التقابل صفة جوهرية فى كل موجود ، كانت الإرادة فى حالة عدم تيقن بالنسبة إلى ما يجب عليها أن تتعلق به من أوجه الممكن : إذ يبدو لها أن الأشياء الممكنة تكاد أن تتساوى فلا يكون لديها حينئذ إلا أن تخاطر بأخذ أحد الأوجه ، وإلا ملكتها البلبلة والتاث عليها الأمر ، فتقف عن كل اختيار . وهذه نتيجة لا تستطيع الذات أن تنتهى إليها ، إذا كانت تريد تحقيق نفسها . فليس أمامها إذن إلا أن تخاطر ، فبهذا وحده تحقق أفعالا وإمكانيات ، أى تحقق وجودها . أما الوقوف أمام التساوى والتذبذب بين حالى التقابل الذى يتصف به كل وجود ، فلن ينتهى بها إلا إلى عدم الفعل ، وبالتالى عدم تحقق إمكانيات وجودها . وهذه الحال الأخيرة نشاهدها عند أصحاب المعرفة الذين يختلط عليهم حال الوجود المشكل ، فإما أن يقول بالسوية وعدم الاكتراث ، وإما أن يتذبذب ويتمرد،

وَفَى هَذَا وَذَاكَ لَا يُنْهَى إِلَى تَحْقَيقَ شَيءً . أَمَا الْحَاطَر ، الذي يتعلق بوجه من أوجه الممكن تعلقاً يصدر في الغالب عن فعل لا معقول ، فهو وحده الذي يستطيع أن يحقق إمكانيات وجوده قدر المستطاع ؛ ولا عليه بعُد إن أخطأ ولم يصب نتيجة مرجوة ، فالمهم أنه حيى الوجو دَّ على الأقل في هذه التجربة بدلاً من التوقف العاجز الذي لا يحيا فيه المرء غير عجزه وفراغ إرادته ، بل وسلب حريته ؛ لأن الحرية لا يقوم الشعور بها إلا في حال الفعل ؛ وهـُــهنا فعل ، وهناك عدم فعل . ولذا نرى أصحاب الإرادة ، بسبب نزعة المخاطرة هذه ، لا بد أن ينتهوا إلى خير مما انتهى إليه أصحاب المعرفة ، من حيث تحقق الإمكان ؛ ومن هنا نرى الأولين يمتدون بجذورهم في أعماق الوجود ، بدرجة تختلف تبعاً لمقدار ونوع أفعالهم طبعاً ؛ بينا نرى الآخرين مُستأصَّلين لا يكادون يرتبطون بالوجود في شيء . وهذا يدل على أن الإرادة تشعرنا بالوجود أكثر مما تفعل المعرفة أو الفكر. حقاً إن الاختيار يتم غالباً عند هوُلاء المخاطرين كفعل لا معقول ، ولكن هذا خير من اللافعل على كل حال . وبعُد ، فمن في وسعه الزعم بأن الوجود معقول كما خيل إلى المثاليين والعقليين بوجه عام ؟ ونقصد بالمعقول هنا ما يسير على قاعدة المنطق التقليدي . أو ليس في القول بأن الوجود نسيج الأضداد ، وإن كل شيء يحتوى على النقيضين في آن واحد ، قضاء على مبدأ هذا المنطق المعقول ، مبدأ عدم التناقض ؟ إن الوجود الواقعي لا معقول من ألفه إلى يائه ، لأنه كما رأينا نسيج من المتقابلات ، وكل متقابل له من الدرجة ما لمقابله تماماً ، أعنى الدرجة في حقيقة الوجود ، فلا مجال بعد ُ للتحدث عن المعقولية ، بمعنى السير على مبدأ عدم التناقض ، إنما يصح قيام هذا المبدأ في مملكة الفكر وحدها ، مملكة المجردات أي اللاوجود بمعنى انقطاع الوجود .

وإذن فكل فعل للإرادة ينطوى فى الواقع على مخاطرة ، ولذا قلنا بأن المقولة الأولى للإرادة هى الحطر أو المخاطرة : الحطر بوصفة صفة للوجود ، والمخاطرة بوصفها فعلاً لمن يتعلق بهذه الصفية . وهذا ما أدركه نيتشه تمام الإدراك

فجعل الإرادة في أصلها إرادة الخطر ؛ وعنده أن « الحياة بوجه عام معنــاها الوجود في حال الخطر » (١) ؛ والمعنى الأسمى للوجود هو الحياة في خطر : « إن السر ، الذي به تجني أعظم الثمار وتنعم بأعلى الوجود ، هو : الحياة في خطر . » ( ج ٥ ، ص ٢١٥) ؛ ولهذا فإن على الإنسان أن يضع وجوده كله فى مقامرة ورهان ، حتى يستطيع أن يوكد ذاته إلى أعلى درجة : « أن يجعل الإنسان حياته في خطر ، هذا هو نتيجة إرادة فياضة سخية ؛ لأن كل خطر كبير يستثير حبنا للاستطلاع بنسبة ما لدينا من قوة وشجاعة » (ج ١٦ ، ص ٣٣٤ ) ، ولأن هذا العيش في خطر هو خصوصاً ما يوكد حرية الذات إلى أقصى درجة ، : «إذ ما معنى الحرية ؟ أن تكون لدى المرء إرادة المستولية الذاتية ؛ وأن يحافظ على البعد الذي يفصل بينه وبين غيره؛ وأن لايكترث للتعب والقسوة والحرمان ، بل ولا للحياة نفسها . . . وعلى الإنسان أن ينشد النموذج الأعلى للناس الأحرار هناك حيث يتغلب على أكبر مقاومة . . . فإن الحطر العظيم يجعل منه شيئاً يستحق التوقير » ( ج ٨ ، ص ۱٤٩ – ص ١٥٠ ). بل لا يقتصر نيتشه على توكيد ضرورة الخطر بالنسبة إلى الإرادة وحدها ، بل وأيضاً بالنسبة إلى المعرفة : « لقد تغنوا أمامى بشيء عن النعيم الساجي للمعرفة ــ ولـكني لم أجده · أجل ، إنى لأحتقره الآن وأز دريه . فأنا لا أريد معرفة بغير خطر» ( ج ١١ ، ص٣٨٥).

ونستطيع نحن أن نفسر هذا من الناحية الوجودية بتحليلنا لمعنى الخطر . فالوجود الذاتى حين يريد تحقيق إمكانياته يرى نفسه بازاء أوجه للممكن عدة ؛ والفعل هو تحقيق أحد هذه الأوجه . ولكن نظراً إلى أن الممكنات تبدو كأنها متساوية نتيجة لطابع التقابل الموجود فى ماهية الوجود بوجه عام ، ونظراً إلى أن اتخاذ أحد الأوجه فيه نبذ لبقيتها ، وفى هذا النبذ إدخال لفكرة

<sup>(</sup>۱) نیتشه « مجموع مؤلفاته » ، ۱ مجلدا ، سنة ۱۹۰۱ – سنة ۱۹۱۲، ج ۱ ، ص ٤١٤ . وراجع کتابنا عنه : « نیتشه » ، ص ۲۱۹ ، القاهرة سنة ۲۹۹۹

العــــدم في شعور من يختــــار ، مما يوالــــد بدوره قلقاً كما بينا من قبل ـــ فإن المختار يكون في حال من التذبذب والبلبلة بين أوجه الممكن على نحو لا يسعفه منه إلا أن يتحمل مسأولية الاختيار الكاملة ، ويقرر الاختيار ؛ وهذا التقرير لا يمكن إذن أن يتم إلا بنوع من المقامرة ، لأن اليقين فيما يتصل بالنتيجة معدوم ، وإن كان ذلك على درجات ــ فإن النتيجة لهذا كله هي أن تحقيق الإمكانيات لا يمكن أن يتم دون مقامرة عليها. وهذا هو الحطر . وكلما قل نصيب تعيين أوجه الممكن من اليقين ، زاد قدر الحطر . وعدم اليقين يزداد َقُدره كلما ازدادت قيمة الفعل ، لأن الفعل الكبير هو ذلك الذي يوُّدي إلى نتائج كبيرة عديدة ، توُّثر بدورها في إحدابْ نتائج لا تنتهي ، مما يجعل القدرة على حصر قيمة الفعل من ناحية آثاره أقل وأضأل، وهذا بالتالي يجعل نصيبه من عدم اليقين أوفر . ولما كان اليقين الكامل بالنسبة إلى شيء مستحيلاً ، لأن النتائج مستحيلة الحصر ، فإن كل فعل تأتى به الذات في تحقيقها لنفسها ينطوي على خطر ؛ والذات في أفعالهـا لا بد لها من أن تخاطر . فالخطر إذن طابعٌ ضرورى للوجود ، يزداد قدره وفقاً لازدياد قدر الفعل . ولهذا فإن صاحب الأفعال الجليلة هو المخاطر الكبير ؛ ومن لا يخاطر ، لا يظفر من الوجود بشيء ؛ والنفوس العالية هي تلك التي تنشد أكبر خطر .

ولما كان التصميم على الفعل هنا يقتضى مقداراً من المسئولية يتناسب طردياً مع قدر الخطر وجسامة الفعل ، ولما كانت الحرية هي الأساس في الشعور بالمسئولية ، فإن الشعور بالحرية لا يتوافر في شيء قدر ما يتوافر في المخاطر . والمخاطر الأكبر هو الحر الأكبر . والمهم في حال المخاطرة أن الحرية فيها تصدر عن شعور بالإمكانية المطلقة للفعل ، أي الإمكانية على تحقيق الممكن على أي نحو يريده المرء ؛ وفي هذا توكيد للحرية بمعناها السكامل المليء ، أي بمعنى أنها القدرة المطلقة عسلى قول نعم أو لا ، وعلى تعيين الذات نفسها على النحو الذي ترتئيه .

أما القلق الذي قد يصاحب المخاطرة فيجب أن يخلى مكانه للوحدة المتوترة ، أي يستحيل إلى قلق مطمئن : قلق من حيث عدم اليقين ، وطمأنينة تصدر عن الشعور بالرضا عن تحمل كل مسئولية . فهذه المقولة إذن موجودة في مقولة المخاطرة . والحب ينتسب أيضاً إلى هذه المقولة ، نظراً إلى أن الحب رغبة في تحقيق أكبر قدر من الإمكان . وهذا لا يتم إلا بالمخاطرة ، والمخاطرة يلجأ إليها الإنسان راضياً مقبلا إذا كان يرى في الفعل الناتج عنها تحقيقاً لأكبر قدر من الإمكان بالنسبة إلى شيء معين ، فعاطفة الحب إذن هي التي تحدد المخاطرة وتدفع إليها وتسرى في سياقها وتغذيها . كما في وسعنا أن نتبين مقولة الألم والسرور ووحدتهما المتوترة في المخاطرة : فالألم ينشأ عن الشعور بأن ثمت مقاومة لإطلاق الإمكانية صادرة عن النتائج الضخمة المترتبة على تحقيق أحد الأوجه الممكنة ؛ والسرور ينتج عن الشعور بلذة المسئولية المؤكدة أيضاً أن تتبين بقية أعضاء كل ثالوث للعاطفة في مقولة الخطر .

والمخاطرة تتم بفعل واحد لا نستطيع أن نعين فيه أجزاء ؟ ولذا فإنها تتم في الآن وتشعر بطابع الحضور في الزمانية ؟ ومن هنا أيضاً تشعر بالسرمدية . وبهذا نستطيع أن نفسر أقول كبار الساسة أو القواد الذين يتحدثون عن أفعال يقدمون عليها وكأنها ستقرر مصائر أمم لألف سنة مثلا ؟ فهذا الشعور صادر عن أنهم يخاطرون بجسامة ، والمخاطرة تتم في الآن ، ويقوى الشعور بالآن بقدر درجة المخاطرة ، وبالتالي هم يشعرون بنوع من السرمدية ، فيعزون هذه السرمدية ، لا إلى مصدرها الحقيقي وهو المخاطرة بحسبانها فعلا "ذاتياً منهم ، بل إلى نتيجة هذا الفعل في تقرير المصائر ، وإن كانت المسألة سترد إلى هذا في نهاية الأمر من حيث ظنهم بالنتائج التي ستترتب على أفعالهم .

وهذا الشعور بالسرمدية هو الذي نجده في مقابل الخطر وهو الأمان ، إذ نحس هنا بعدم التغير ، والثبات يعطى دئماً فكرة السرمدية . والأمان

مصدره اليقين ؛ ولذا يمكن أن يفسر وجودياً على أنه شعور الإرادة بوضوح التصميم ، وهو وضوح ضرورى فى الواقع لحى يتم الفعل . فعلى الرغم مما هنالك من غموض يثيره الحطر ويدعو إليه ، فإن الحطر حيما يستحيل إلى تصميم وعزم يضاء بهالة من الوضوح قد يكون مبعثها مجرد الانتقال إلى الفعل . فني مجرد الانتقال شعور مطمئن نصفه ثقة والآخر تسليم ، لأنه خروج من حال التعارض بين الممكنات إلى حال السكون إلى متعين ، وخلاص من البللة والتذبذب في حال الاختيار كفعل ، إلى الاستقرار عند معاوم : أما الثقة فيوحى بها الإحساس بأن تحققاً أيا كان سيتم ، أى مجرد الفعل ، أما التسليم فيشعر به كل من يقول « لقد أبحرت » على حد تعبير بسكال . فالعناصر المكونة للأمان إذن عديدة .

ولا ضبر على الذات من هذا الأمان ، طالما كانت هذه العناصر حقيقية . إنما الحسران كل الحسران أن تكون أوهاماً . والتوهم هنا طبيعي من ناحية ، عديد الدواعي من ناحية أخرى : فهو طبيعي من حيث الثقة ، عديد الدواعي بسبب ما يقتضيه الحطر من قوة هائلة على تحمل مسئوليات ضخمة ومتاعب كبيرة . وهذه الدواعي بالضرورة موقتة ، وإلا كانت كاذبة : إذ عدم اليقين طابع لكل ما في الوجود ، وليس في الوسع التخلص منه على أي نحو الإلمادة قصيرة ، وكمعبر لحطر آخر ، والواقع أن كل أمان ليس إلا نقطة انتقال عابرة جداً بين خطرين ، وهو بالتالي وسيلة فحسب ، والضرر الأكبر في جعله غاية ، إذ بهذا تنتي المخاطرة ، وبانتفاء الخاطرة ينتهي الإقبال على تحقيق الإمكانيات ، وبهذا تنتي الخاطرة ، وبانتفاء الخاطرة ينتهي الإقبال أي إلى الفناء . وهذا هو فعلا الشعور المصاحب للأمان ، وما ذلك إلا لانتفاء ألحطر . وتلك ظاهرة مشاهكة في الأفراد ، وفي الأمم أوضح منها في الأفراد . فنا جراً الويل على أمة أكثر من شعورها بالأمان ! وعلى هذا الأعدراد . فنا جراً الويل على أمة أكثر من شعورها بالأمان ! وعلى هذا المنتورة الجامعة لهما عنصراً ضرورياً للموجود : فالحطر الحالص مستحيل المتورة الجامعة لهما عنصراً ضرورياً للموجود : فالحطر الحالص مستحيل المتوترة الجامعة لهما عنصراً ضرورياً للموجود : فالحطر الحالص مستحيل المتوترة الجامعة لهما عنصراً ضرورياً للموجود : فالحطر الحالص مستحيل

التحقيق ، والأمن الخالص مضاد الوجود الحى ، فلم يعد غير الخطر الآمن هو الذي يكفل للذات الوجود الحى وتحقيق الإمكانيات في حرية ومسئولية . ونكرر ما قلناه بالنسبة إلى كل وحدة متوترة ، وهو أنها تحوى المتقابلين بكل ما لتقابلهما من حدة وشدة وتمزق ، وليس فيها أي معنى من معانى التوفيق أو « الرفع » للتعارض أو التخفيف على أية صورة كانت ، بل بالعكس : كلما ازداد قدر التوتر في الوحدة ، كان ذلك إيذاناً بأنها حقيقية .

وإذا كانت المخاطرة كها قلنا فعلا واحداً ، أي مكتملا في ذاته ، منطوياً على نفسه ، مما يعبر عنه زمانياً بالآن ، فإن الانتقال من مخاطرة إلى أخرى ، وبالتالى من فعل تحقيق للممكن إلى فعل تحقيق آخر ، لن يتم على وجه الاتصال ، بل منفصلا ؛ أعنى أن الذات في سيرها بالتحقيق لإمكانياتها لا بد أن تثب من فعل إلى الآخر ، أما السير المتصل فغير ممكن . ولذا فإن المقولة الثلاثية الثانية للإرادة هي مقولة « الطفرة » . وهي مقولة عني كيركجورد بالإشارة إليها ، ومن قبله مندلززون الذي نعتها بأنها السمو الشعري . وكيركجورد قد فهمها على أنها الوثبة الضرورية التي تخرج بها الذات عن ذاتها إلى هذا الموضوع الأسمى ، الذي هو الله . فقد وجد هوة سحيقة بين الله وبين الذات الفردة ، فحـــاول أن يعبرها ، فلم يجـــد من وسيلة غـــير الطفرة . فالمشكلة التي تناولها هنا هي مشكلة الصلة بين الله وبين العبد كما تقول الأديان، أو الصلة بين الواحد الأول وبين المادة كما تقول الافلاطونية المحدثة خصوصاً. وقد ُحَلَتْ في هذه وفي تلك على أساس فكرة التوسط : فالابن أو المسيح وسيط بين الله وبين الإنسان ، والعقل والنفس أو الأيونات العشر وسائط بين الأول وبين المادة الإنسانية. والتوسط قد يجوز القول به إذا كان الوجود متصلا ولم تكن كل ذات في عزلة تامة عن غيرها من الذوات ؛ ولكن الأمر ليس على هذا النحو. ولذا فإن فكرة التوسط فكرة تَحَطَّأُ في تطبيقها على الوج د ، ما دام الوجود منفصلا بطبعه . ولذا أخفقت أيضاً المحاولة التي قامت بها الرياضيات الحديثة في حساب اللامتناهيات من أجل إدخال الاتصال في شي منفصل بطبعه ، و هـو العدد : إذ مهما صغرت الكسور التي نتصور وجودها بين وحدة عددية وأخرى تليها مباشرة ، فإنها قابلة للانقسام إلى غير نهاية ، وما دامت اللانهاية لا يمكن أن تعبر بهطريقة متصلة ، فإنه لابد أن تبتى ثمت هوة ، مهما كان من ضآلتها ، بين الوحدة والوحدة ، أي أن الاتصال بينهما مستحيل . والأمر كذلك في الوجود كها بيناه . فالوجود في نظرنا مكون من ذوات كل منها قائم بنفسه ، مغلق عليه في داخل ذاته ، ولا اتصال مباشراً بين ذات وأخرى ، أي أننا نتصور الوجود على نحو الكم المنفصل . وإذا كان كذلك ، فلا مجال إذن للقول بالاتصال المباشر . وقد يكون في مذهبنا هذا تجديد لفيثاغورية عقى عليها الزمان ، ولكن هذا لن يجعلنا أقل جسارة في توكيد هذا الانفصال في طبيعة الوجود إلى أقصى درجة ممكنة . فمذهبنا نحن أن الوجود مكون من ذوات منفصلة عن بعضها كل يعلنا منها في استقلال كامل عن غيرها من الذوات، وقد تُعلق من دونها كل باب يفتح مباشرة على الأخرى ، ولا سبيل بعد هـذا للاتصال إلا عن طريق الوثبة من الواحدة إلى الأخرى ، ولا سبيل بعد هـذا للاتصال إلا عن طريق الوثبة من الواحدة إلى الأخرى . لذا قلنا بأن الطفرة مقولة للإرادة ضرورية ".

وقد قلنا إن كيركجورد قد قال بها ؛ كما أن يسبرز تحدث عنها من بعد أيضاً . ولكننا نفهم منها ، أو على الأقل من وظيفتها ، غير ما يفهمان . فكيركجورد، كما رأينا ، قد قال بها من وجهة نظر دينية إصلاحاً لفكرة التوسط فى المسيحية بين الرب والعبد ، وإن كان قد أشار إلى عمومها إشارة غامضة بعض الشيء ، حين ربطها بكيفية اتصال الذات بالموضوع ، والموضوع هنا يقصد به «هذا الآخر المطلق» ، أى الله . ثم تحدث عن العملية نفسها ، عملية الطفرة ، على أنها العلو : فنها يتم الحروج من البطون والمحايثة الذاتية (الوجود الذاتي) إلى العلو (الإلهي) . وهذا الجانب غير الديني هو الذي أخذه يسبرز وفصله ، خصوصاً فكرة العلو . وواضح أننا لا يمكن أن نفهم الطفرة بهذا المعني والوظيفة : لأننا نتحدث عنها بمناسبة اتصال الذات بالغير ،

والغير إما أن يكون ذوات أخرى أو أشياء . وعلى كل حال فحديثنا هنا لا يتجه إلى هذا الجانب الخاص ، جانب الصلة بين الله والإنسان ، بل نحن نتحدث فى داخل هذا الوجود دون أن نخرج عنه إلى أى شيء آخر خارجه ، على هيئة وجود أعلى منفصل عن الوجود عموماً . ولذا لا نستطيع أن نقصر وظيفة الطفرة على هذا الجانب وحده ، بل وليس يعنينا هنا فى شيء ؛ ولا نريد أن نخرج عن الوجود إلى «ما فوق» الوجود ، ما دام هذا بحثاً فى الوجود عينه ، وإلا وقعنا فى إشكالات قد يكون من شأنها أن تقلب وضع المسائل عن النحو الذى فعلناه .

أمانقد موقف يسبرزفعسير شائك ، لسبب واحد هو أنه استعمل كلمة « العلو » بطريقة غامضة جداً ، فيها تذبذب بين المعنى الديني الذي نراه عند كيركجورد ، وبين المعني الدنيوي ، إن صح هذا التعبير هنا ، أي المعني الخاص بالوجود لا ذاك المتصل بما فوق الوجود ، ذلك المعنى الدنيوى الذي نجده عند هيدجر . ويظهر أن الهجنة في موقفه إنما نشأت عن أنه تأثر بهما معاً ولم يستطع أن يوفق ، ولا أن يأتى بمركب جديد . والواقع أن التوفيق هنا مستحيل : إذ فكرة الوجود عند هيدجرتني نسبة الوجود بمعناه الحقيتي إلى ما فوق الوجود . وهو مصيب في هذا ما في ذلك من ريب : إذ أن فكرة «الوجود فوق الوجود» فكرة متناقضة أو هي لا شيء: فإما أن يكون وجوداً ، وهو بالتالي لا بد أن يتصف بالزمانية ويخضع لـكل المقولات التي بيناها ، وهـذا ما لا يرضي بالقول به من يقولون بما فوق الوجود ؛ وإما أن يكون غيرالوجود ، وحينئذ لا يكون ثمت معنى لأن نقول إنه مع ذلك وج د ، ولكن فوق الوجود . وهذا هو المأزق الذي لا مخرج منه والذى يقع فيه كل لاهوت سلبي وكل مذهب فى الصفات يقول بالسلبية. ولا مخرج لنا إذن منه طالما كنا فيه . إلا إذا تجنبناه منذ البداية ، بأن قصرنا الوجود على ما فهمناه حتى الآن من معناه ، أى على الوجود الذاتى الخاضع للزمان السائر وفق مقولات الإرادة والعاطفـة ، دون أن نمس الوجود

الآخر اللازمانى الثابت الذى بالفعل باستمرار والذى هو فعل محض لايداخله شيء من الإمكانية. وبهذا التمييز الواضح التام بين الوجودين، وبين العلمين المتعلقين بهما ، إن جاز بعد أن نستخدم كلمة وجود لهذا الفرع الآخر ، نقول بهذا ، وبهذا وحده ، نستطيع أن نتلافى كل هجنة وخلط فى البحث.

فإذا كنا لا نستطيع أن نقر يسبرز على موقفه هذا الهجين ، فإننا نميل إلى موقف هيدجر ، فنفهم العلو على أنه الفعل الذى ينتقل به الوجود الماهوى إلى الوجود فى العالم : فهو علو بمعنى خروج من الإمكان إلى الواقع بالنسبة إلى الآنية (١). غير أن هيدجر لم يستعمل فكرة الطفرة ، ولعل ذلك بسبب اللون الدينى الذى أعطاه لها كيركجورد . وعلى كل حال فإننا هنا نوكد استعالها نتيجة للمقدمات الى سقناها خاصة بطبيعة الوجود .

فالوجود وجود الذات ؛ ولكن الذات ليست واحدة ؛ وإلا وقعنا في تلك التجريدات المثالية التي عنينا كل العناية منذ اللحظة الأولى بأن نهاجمها ونتجنبها ، من أمثال الروح الكلية ، والأنا المطلق الخ . ولا بد لنا من جعل هذه النقطة واضحة كل الوضوح ، حتى لا يدفع غموضها خصا للى اللجاج والادعاء بأننا نرتد على أعقابنا على آثار المثالية . ولذا نقول بكل وضوح وتمييز : إن الوجود وجود الذات ، وهذه الذات ليست واحدة ، بل ثمت كثرة لا نهاية لها ، وكل ذات مستقلة عن غير ها مغلقة على نفسها ، تكون بذاتها كلا واحداً ، والاتصال معدوم بين الذوات ، فهي على هيئة وحدات عددية لا سبيل مطلقاً إلى اجتياز ما بينها من هوات بطريقة متصلة ، إنما السبيل لذلك بواسطة الطفرة من الذات إلى الذات .

والأصل فى هذه الطفرة أن الذات فى تحقيقها للإمكان لا بدلها من الاتصال بماهيتها ، آعنى بوجودها الماهوى ؛ كما لا بدلها من الاتصال بالغير ؛ ولمــا

<sup>(</sup>١) راجع شرح معنى العلو عند هيدجر بالتفصيل في رسالتنا : « مشكلة الموت » ص ١١٧ ( من المخطوطة ) .

كان ثمت هوة بينها وبين كل من الوجود الماهوى ، أعنى الإمكانية المطلقة وبينها وبين وجود الغير ، فلا مجال للاتصال إلا بالطفرة ؛ والطفرة هنا نفهمها بالمعنى المطلق ، أى الذى لا يستلزم أى وسط تجرى فيه . وإلا وقعنا في الاتصال ، أى فيما حاولنا تجنبسه ، إذ تستحيل المسألة إذن إلى مسألة سرعة لا انتقال مفاجىء منفصل .

أما كيف تتيسر الطفرة على هذا النحو ، فتلك هي المشكلة التي لا نستطيع أن نحلها بطريقة معقول الأكبر . أن نحلها بطريقة معقول الأكبر . ولكى تفهم فكرتها على هذا النحو لابد من القول بفكرتين : اللامعقول ، واللاعلية .

أما اللامعقول فيدعونا إلى القول به جوهر الوجود نفسه . فقد رأينا كيف أن العدم عنصر جوهرى فى الوجود ينكشف لنا فى حال القلق . ولا بد من القول به نظراً إلى أن الممكن لا يمكن أن تتحقق كل أوجهه ، وبالتالى يبتى ثمت منفذ ينفذ منه اللاتحقق فى الوجود ، أى العدم ، فالعدم إذن عامل جوهرى فى تركيب الوجود . ولذا نقول نحن إن اللامعقول هو التعبير الفكرى عن العدم الوجودى ، أو بعبارة أخرى هو الوجه الفكرى الذى يظهر عليه العدم . وتلك مسألة أوضحناها فى بحث لنا سبق ، فلا داعى للعود (١) من هذه الناحية ، أعنى ناحية المذاهب الفكرية .

وقد أتت النتائج الأخيرة للفزياء مؤيدة لما نقول هنا عن اللامعقول ، فصفة اللامعقول كما يقول مايرسون صفة (٢) « لواقعة نعتدها يقينية ، ولكمنها تظل وستظل غير مفهومة ، ولا ميسرة لإدراك العقدل ، وغير قابلة أن ترد إلى عناصر معقولة خالصة . بل وليس الأمر مقصوراً على عدم

<sup>(</sup>۱) راجع کتابنا : « شوبنهور » ، ص ۲۰۰ – ص ۲۰۰ ، القاهرة سنة ۱۹۶۲ .

<sup>(</sup>۲) إميل مايرسون : « الهوية والواقع » ، ص ۳۳۷ ، ط ٤ ، باريسي سنة ۱۹۳۲ .

إمكاننا مطلقاً فهم هــــذا اللامعقول ، إنما يذهب ما يرسون إلى أبعد من هذا فيرى أننا لن نقترب باستمرار من هذا الفهم ، وكل اقترابنا إنما هو من الحد الذي عنده ينتهي التفسير العــــّـلي ، وهوحد لا يمكن مطلقاً اجتيازه . فالمشاهد أولا أن ظاهرة اصطدام الأجسام غير قابلة لأن تفهم من ناحية ما يجرى بالفعل للجسمين إبان الاصطدام . وكذلك حال التأثير عن 'بثعد : « فالتعدى في التأثير بفعل المادة ، والقوة على نقل مادة أخرى ، شيء لا معقول إذن بالمعنى الذي ذكرناه من قبل ، أي بمعنى أنه يظل وسيظل غير قابل للرد إلى عناصر معقولة خالصة» (ص ٣٥٠). وعلى هذا تسقط فكرة العلية بكل أنواعها من علية علمية ، وأخرى لا هوتية ، وثالثة فاعلية: فالأولى نحاول فيها أن نطبق العلية على كل الظواهر العلمية ، فنجد دائماً ناحية فيها تتكيف وإياها ، ولكنه تكيف ناقص ، وليس في وسعنا ، كما يقول ہوترو ، «أن نجد في العلة كلَّ ما يجب من أجل تفسير المعلول ، إذ هي لن تحتوي مطلقاً على هذا الذي يتميز به المعلول منها ؛ هذا الظهور لعنصر جديد ، هو الشرط الضروري لمعلول العلية . وإلا فإنه إذا كان المعلول هو بعينه وبكل أجزائه العلة ، فإنه لن يكون وإياها غير شيء واحد ، ولن يكون إذن معلولا حقيقياً » (١) . وبعبارة أخرى : إذا كانت العلة تتضمن كل ما يكفي لتفسير المعلول ، فكيف نفسر تميز المعلول عن العلة ، ما دمنا نفرق بينهما ؟ أو ليس في هذا دليل على أن ثمت عنصراً جديداً قد دخل الحدث الناتج ، لا نستطيع أن نجد ما يفسره في العلة نفسها ؛ وليس في وسعنا ـــ بالتالى أن نرد المعلول إلى العلة ، مع أن هذا هو التفسير العلى وبالتالي المعقول ، لأن التفسير العلي هو ذاك الذي يرد الواقعة إلى عناصر معقولة خالصة ؟ وعلام يدل هذا ، إن لم يكن على أن ثمت عنصراً لا معقولا ، لا بد من القول به ، يتم وجوده فى أثناء الحدث ؟ وليس لنا أن نقول هنا

<sup>( )</sup> إسيل بوترو : « عدم الضرورة في قوانين الطبيعة » ص  $\rho$  ، باريس ، سنة  $\rho$  ( ) اورده مايرسون : ص  $\rho$  ) .

إن العلة ليست معروفة لدينا كلها ، ولذا بتى شيء لم نفهمه ، فاللامعقول إذن مصدره عدم الفهم الشامل لمضمون العلة — نقول لم يبق مجال لمثل هذه الإحالة إلى مجهول التى طالما لجأ إليها أصحاب المعقولية المطلقة لكى يبرروا إخفاقهم فى التفسير ، مما كان يضطرهم كثيراً إلى افتراض علل خارجة كذلك الملك الذى تحدث عنه ليبنتس فقال إن هذا اللامعقول يمكن أن ندرك معقوليته « لو شاء ملك أن يوحى إلينا بها » (١) . والواقع أننا هنا بازاء النوع الثانى من العلية ، أعنى العلية اللاهوتية ، القائلة بفكرة الحلق ورد الحوادث كلها والأفعال جميعها إلى علة عالية واحدة هى الله ، ولذا أما العلية الفاعلية فزيج هجين من النوعين السابقين ، إذ تشارك اللاهوتية أما العلية الفاعلية فزيج هجين من النوعين السابقين ، إذ تشارك اللاهوتية في أن الظواهر التى تنطبق عليها خارج نطاق العلم ، ولكنها لا ترتفع إلى و د العلية والفاعلية إلى قوة عالية ، بل تردهما إلى اللامعقول .

فالعلية بهذه المعانى الثلاثة لوفهمت على أساس الفعل المباشر لـكانت فكرة خطأ ، ولـــذا تفضى كل منها إلى اللامعقـــول فى نهاية الأمر ، بوصفه الحائط الذى يجب أن يصدم به التفسير العــلى ويرتد دونه من غير أن يكون فى وسعه اختراقه. وهذا ما انتهت الى الاعتراف به الفزياء المعاصرة ، خصوصا نظرية الـكم عند هيزنبرج ودى بروى ، مما عرضنا تفصيله فى موضع آخر (٢).

فها انتهى إليه العلم إذن من القول باللامعقول واستبعاد التسلل العيلى المتصل، هو ما نو كده نحن هنا من الناحية الوجودية فى قولنا بالطفرة الوجودية. والغريب أن الشبه بين مذهبنا ونتائج الفزياء لا يقتصر على هذا القدر من

ر ا ليبنتس : « مؤلفاته الفلسفية » ، نشرة جرهرت ، ج  $\sim$  ص  $\sim$  و أورده مايرسون أيضاً ، ص  $\sim$  ) .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع كتابنا: « اشبنجلر » ، ص . ٣ -- ص ٣٤، القاهرة سنة ١٩٤١ .

القول باللامعقول واستبعاد التسلسل العلميُّ، بل يمتد إلى إلغاء فكرة المتصل فى تركيب المادة والضوء على السواء (٣). أما إلغاء فكرة المتصل فى المادة فقد تم مبكراً جداً ، منذ اللحظة التي نادى فيهاد يمقريطس بمذهبه الذرى ، وعلى أساسه يتركب العالم من جواهر فردة غير قابلة للقسمة . ومع أن هذه الفكرة قد لاقت معارضة شديدة من جانب أنصار المكان المتصل والحركة المتصلة في العصر القديم والأزمنة الحديثة ، فإنها انتهت في القرن الماضي وهذا القرن إلى تثبيت دعائمها . فالنظرية المضادة ، وهي القائلة بالاتصال ، قد زعمت أن للمجسَّمات والسوائل اتصالاً بافتراضها أوساطاً متصلة ، وعلى هذا الأساس أقامت ميكانيكا سميت فيما يتصل بالمجسدات «نظرية المرونة» وفها يتعلق بالسوائل « علم القوة الماثية » . ولكن تبين للفزيائيين أن اتصال الحبسّات والسوائل ليسُ إلا وهماً ، إذ هي مكونة في الواقع من ذرات في حركة ، فيخيل إلينا بنظرنا غير الدقيق أنها متصلة . ثم حاول أنصار نظرية المتصل توكيد موقفهم عن طريق النظرة إلى الضوء على أساس ما فعله ويجنس، الفزياتي الهولندي المعروف ، من القول بأنه مركب من موجات ، لا من ذرات كما ادعى نيوتن : فعنده أن الضوء تموج ينتشر في وسط متصل هو الأثير . وساعد على القول باتصال الضوء اكتشاف يونج لظواهر التداخل والانعطاف ، وتأييد فرينل لهذه النتائج ؛ مما أدى إلى وضع فرع من الفزياء هو علم البصريات ليس فيه استعانة بفكرة المنفصل . فقدرت الاهتزازات الضوائية على أساس دوال متصلة تكون معادلة ذات مشتقات جزئية هي ومعادلة انتشار الموجات الضوئية. غير أن هذا كله قد انتهى إلى غير ما قصد أصحابه : فإن التحليل الرياضي المتصل ، وعليه تقوم نظرية انتشار الموجات الضوئية ، لم يمكن إقامة أسسه بطريقة دقيقة إلا برد المتصل إلى المنفصل ؟ وفضلا عن هذا بتى الانفصال في تركيب المادة ، والواجب أن تقوم نظرية

<sup>(</sup>۲) راجع فیما یتصل بما سیلی کتاب لوی دی بروی: « المادة والضوء »، ص ۱۹۳۹ وما یلیها ، باریس سنة ۱۹۳۷ .

الضوء فى وفاق مع نظرية المادة ، بينا نحن نرى هنا من ناحية أن المادة مكونة من جواهر كيماوية بسيطة ذات خواص ثابتة : فالكهرباء مكونة من عناصر هى الكهيربات ، وهى مشبهة لنفسها باستمرار ، ومن ناحية أخرى نرى الضوء مركباً من موجات متصلة تسير فى أثير عُدَّ مكاناً متصلا. أما فكرة الأثير فقد زعزع دعائمها أينشتين فى نظرية النسبية المحدودة كما رأينا فى الفصل الثانى ؛ وفضلا عن هذا فليس فى المستطاع القول معاً بمادة منفصلة وأثير متصل . فأدى هذا كله إلى أزمة شديدة فى الفزياء ، حلها نظرية الكم منذ عشرين سنة تقريباً .

جاءت هذه النظرية واستعادت فكرة الضوء القديمة القائلة بأنه يتكون من أجزاء مفردة ، فقالت بأن الضوء مركب من جسيات هي الضوئيات (الفوتونات) ، تشابه جسيات المادة ، وتحتفظ بفرديتها في انتقالها في المكان ، وجاءت الوقائع مؤيدة لهذا الفرض . فإن النظرية التموجية للضوء ، حسب ما وضعها فرينل ، تقول بأن منبع الضوء يرسل موجة كروية تنتشر في الأثير المحيط بها ، وكلم سارت نما قطرها إلى درجة أن الطاقة الضوئية تقل باستمرار ، مما يؤدى إلى إضعاف الضوء وتقليل فعله أبداً كلما بعدت المسافة . ولكن النظرية الجديدة قالت على العكس من ذلك إن الجسم ، أياً ما كان بعده عن منبع الضوء ، يحتفظ دائماً بكل طاقة ويحدث أثره في أي مكان . وقد تبين فعلا أن التأثير الضوئي الكهربي يتم بأن تكون كل الآثار التي يحدثها الضوء في الذرات واحدة ، أيا ما كان البعد عن المنبع ، مما يدل على يحدثها الضوء في الذرات واحدة ، أيا ما كان البعد عن المنبع ، مما يدل على أن الطاقة الضوئية مركزة على هيئة جسيم ، وعلى أن الضوء مكون إذن من جسبات أو فوتونات فردة ليس بينها اتصال .

وإلى النتيجة عينها انتهت آخر نظرية فزيائية ، وهى الميكانيكا التموجية . فعلى الرغم من أنها حاولت فى البدء أن توفق بين المتصل والمنفصل عن طريق فكرتها الأساسية : وهى أن كل جسيم ترتبط به موجة ، والجسيم يمثل الانفصال والموجة الاتصال ، وعلى هذا قالت ﴿ إِنَ الواقعُ لَا يُمَكِّنُ أَنَّ يفسر بواسطة المتصل الحالص وحده ، بل لا بد أن نميز في داخله بين شخصيات أو فرديات. ولكن هذه الفرديات ليست على نحو الصورة التي يعطينا إياها المنفصــل الحالص: وإنما هي ممتدة ، ويؤثر بعضها في بعض باستمرار ، وأكثر من هذا مثاراً للدهشة ليس من الممكن تحديد مكانها وتعيينها من الناحية الديناميكية بدقة كاملة في كل لحظة » (١) . نقول، على الرغم من هذا وفضلا عما فى هذه المحاولة من صعوبات جمة ، أصحاب الميكانيكا التموجية هم أول من أدركوها ، فإن ذلك لم يكن من شأنه أن يغير من تلك الحقيقة ، وهي أن لكل ذرة سلسلة منفصلة من الأحوال الثابتة الممكنة كما أثبت ذلك شريدنجر ، وبالتالى لـكل ذرة فرديتها المستقلة عن بقية الفرديات ، مما يدل في النهاية على أن الواقع منفصل وليس متصلاً ، خصــوصاً وقد جاءت أبحاث فرمى ، العــالم الإيطالى الممتاز ، فأيدت الاتجاه نحو الفردية وجعلت اتصال الموجة بالجسم لا تؤثر في فردانية الذرة ، إنما كل أثره هو في ضرورة القول بأن الذرات سيئة التحديد في الوضع ، وَلَذَ قَالَ فَرَى بِفُرِدِياتَ فَزِيَائِيةً سَيِّئَةً التَّحِدَيْدُ ، ولَـكَنَ هَذَا لَا يَخْفُفُ مَن طابع الانفصال في شيء ، وكل ما يقول به هو أن الذرات ليست بينة المعالم . ولذا نرى دى بروى ، وهو من أنصار هذا التوفيق بين المنفصل والمتصل ، والمؤسس الحقيق للميكانيكا التموجية ، يقول : ﴿ إِنَّ اعتبارِ الموجات يسمح باستعادة الاتصال والجبرية بين قياسين متوالين . ولكن ذلك فيها يتعلق بتطور الاحتمالات فحسب» (ص ٢٨٧) ، أى أن «تطور الاحتمالات ابتداء من القياس الأول يخضع لجبرية دقيقة تمثل بانتشار الموجة ، ولكن هذا ليس من شأنه أن يؤدي بوجه عام إلى جَبرية دقيقة في المظاهر الجسمية التي يكشف عنها مباشرة الفحص الحجمهاري. وفضلا عن هذا، فإنه لما

<sup>(</sup>١) لوى دى بروى : المرجع تنسه ، ص ٥٥٥ – ص ٢٥٦ .

كانَ كل قياس جديد يدخل عنصراً جديداً مجهولا ، فإن الحساب الكامل لتطور الموجة يجب أن يحدب من جديد بعد كل قياس» , والنتيجة لهذا كله، أن الجبرية الدقيقة لا يمكن أن تقوم إلا بالنسبة إلى الظواهر التي فوق المستوى الذرى ، أما فيها عداه فلا جبرية دقيقة . والعلة في هذا أن أثر الثابت ◙ المعروف بثابت بلانك يمكن أن يفعل في الحجـــال الأول ، بينما هو واضح جداً في المستوى الذرى والمستوى تحت الذرى؛ وأن فكرة الموجة المضافة إلى الجسيم لا تغير شيئاً من هذه الحقيقة ، وهي أن المادة والضوء متصلان على السواء ؛ وليس على الفزياء إذن إلا أن « ترفض فكرة الاتصال وتقتصر على استخراج القوانين ، التي هي إحصائية بالضرورة ، تلك القوانين التي تهيمن على الطفرات من قيمة إلى أخرى » ( ص ٢٨٤ – ص٥٨٥)؛ والواقع الفزيائي إذن يبدو في المستوى المجهاري مركباً من وحدات تمثل انقلابات متوالية ذات انتقالات مفاجئة، «انقلابات لا يمكن أن نقوم بوصفها بواسطة التحليل اللامتناهي في نطاقالاتصال والجبرية» (ص ٢٨٨). وبهذا نقضي على فكرة الاتصال في الطبيعة، تلك الفكرة التي سادت التفكير العلمي في بدء العصر الحديث وعلى أساسها زعم بعض العلماء أن في الوسع دراسة الظواهر الفزيائية بواسطة التحليل القائم على حساب اللامتناهيات، وهو الزعم الذي عبر عنه ليبنتس في كلمته المشهورة : « إن الطبيعة لا تقوم مالطفرة » .

وهكذا نرى أن نتائج الفزياء المعاصرة تسير فى نفس الاتجاه الذى قلنا به فيما يتصل بالوجود الذاتى بوجه عام . ومن الواضح أنه إذا كنا فى الفزياء نهب الذرات فردية كاملة ونقول بانفصال فى تركيب المادة والضوء ، فن باب أولى أن نجعل للذرات الواعية استقلالاً كاملا وعزلة، وأنه لاسبيل إلى الاتصال إلا بواسطة الطفرة ؛ وإلا كنا نمنح المادة من الاستقلال والفردية ما نحرم منه الذات الواعية ! فالقول بوجود الطفرة ضرورى إذن فى الوجود الذاتى ضرورته فى الوجود الفزيائى ، بل وأكثر جداً . ومن

الغريب بعد هذا أن نتحدث عن الجسيم فنقول « إن كل جسيم فى كل مظهر من مظاهره لا بد له أن يقوم بنوع من الاختيار بين إمكانيات عدة ، إن صح هذا التعبير» (ص ٢٥٤) ، ولا نقول عن الوجود الذاتى إنه يختار من بين الممكنات فى الوجود الماهوى ما يريد تحقيقه !

ولا يجب مع ذلك أن نعد هذه الإهابة بالفزياء دليلاً على حاجة علم الوجود إلى تبرير نتائجه بواسطة نتائج الفزياء . فما أبعد الأمر عن هذا ! إذ علم الوجود سابق بطبعه على الفزياء وعلى أى علم آخر ، ونتائجه تأتى مقدمة لبقية العلوم أيا كان نوعها ، وليست نتائج هذه هى مقدمات ذاك . فحتى لو لم يقل العلم الفزيائي بوجود الطفرة في الطبيعة الفزيائية ، لما أثر هذا في النتائج التي انتهينا إليها خاصة بضرورة القول بالطفرة ، وإنما نحن قد استعنا هنا بتوضيح فزيائي مأخوذ من ميدان يبشر بأخطر النتائج فيما يتعلق بنظرتنا الكونية ، ألا وهو ميدان النظرية المحمية والميكانيكا التموجية ، ولهذا السبب لجأنا إليه ،

والوضع الأخير كما وضعته الميكانيكا التموجية يويد أيضاً ما نقوله هنا من ضرورة المواصلة إلى جانب الطفرة : فهى تريد أن تحقق المواصلة بواسطة فكرة الموجة ، وبربطها كل جسيم بموجة ربطت بين المتصل والمنفصل وهذا ضرورى من الناحية الوجودية نفسها ، لأن الوجود يقتضى هذين العنصرين المتقابلين : المنفصل والمتصل ؛ أما المنفصل فلأن هذا تركيبه ، أما المتصل فذلك لكى يتحقق الفعل ؛ فنحن هنا كما في كل موضع بازاء أما المتصل فذلك لكى يتحقق الفعل ؛ فنحن هنا كما في كل موضع بازاء نفس التفرقة ، التى قلنا بها في مسهل هذا الفصل وفي مواضع عدة ، بين الطبيعة وبين الفعل . وفكرة الموجة ذات الجسيم ، أو بالأحرى الجسيم ذي الموجة يوازيها من الناحية الوجودية الوحدة المتوترة على هيئة الطفرة المتصلة : فالطفرة يمثلها الجسيم ، والاتصال تمثله الموجة .

وضرورة المواصلة ناشئة كما قلنا عن ضرورة الفعل : إذ الفعل يستلزم لكى يحدث التأثير أن يكون ثمت ما يشبه التماس بين الذات والغير، ولكنه

تماس لا نريد أن يفهم منه المعنى الفزيائي القديم ، إنما هو كيفية غامضة غموض فكرة القوة في الفزياء ، وهو غموض لا يقدح في صحة الفكرة عينها ، إنما يضاف إلى نوع اللامعقول الذي يجب القول به ضرورة "، وفقاً لما يقتضيه الإشكال في طبيعة الوجود . فهذه المواصلة إذن نوع من التوقف تقوم به الذات في طفراتها ، لأنها ليست قادرة على الطفرة المستمرة الآنية . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى لا بد منها لكي يتم الفعل في تحققه بالغير ؛ ولذا فإنها تشبه هذا النوع من الامتداد الذى اضطررنا في الفزياء إلى القول به مضافاً إلى الذرة ، على الرغم من أن الذرة ليست بذات امتداد ( دى بروى : المرجع نفسه ، ص ٢٥٦ ، وقد اقتبسنا هذا الموضع من قبل). ولكن هذا التوقف يجب أن يكون موقتاً ، وكالتراجع القليل تهيواً اوثبة أخرى ، وإلا وقعنا في الاتصال ، وفقد الوجود ، بالتالي ، طابعه الأصيل ، أعنى الطفرة . وعلينا إذن أن نتصور التطور سلسلة غير متصلة من الطفرات ذوات المواصلات الدقيقة التي لا فائدة لها إلا أن تكون تأهباً لاستثناف سلسلة الطفرات . والوجود الذاتي الحق هو ذلك الطافر باستمرار ، الذي لا يستطيع أن مُخِلْـد إلى أية نقطة مواصلة أيا كانت ، بل سرعان ما يتحول عنها إلى خرى، وهكذا على الدوام، طالما كانت الإمكانيات الوجودية قائمة، ولا توقف مطلقاً إلا في حال اللاإمكانية المطلقة ، أعنى الموت .

## ولكن على أى مستوى يسير هذا الطفور ؟

هنا تأتى المقولة الثلاثية الأخيرة فتحدده لنا على أنه طفور متعال ، وذلك لأن فى تحقيق إمكانيات جديدة سمواً وارتفاعاً بالذات وإثراء لمضمونها ، ومن هنا كان لا بد للتطور الطافر أن يسير متعالياً باستمرار . ولسنا نقصد من هذ التعالى أن يكون على نحو ما نشهده فى حركة الصعود الفزيائية ، بل كل ما نقصده هو أن هناك إغناء مستمراً للذات وزيادة فى إمكانياتها المتحققة. والعلو الناشىء عن هذه الحركة لا يتجه إلى شيء خارج الذات ، بل يتم

في الذات وبالنسبة إليها وحدها . أعنى أننا نرفض ما قاله كير كجورد ويسبرز من أن هذا العلو نحو موضوع «عال» على الذات «خارج» عنها ، إذ أننا لا نريد مطلقاً وأياً ما كانت الدواعى ، أن نخرج عن هذا الوجود إلى وجود أعلى منه ، مما يسمى فوق الوجود . وموقفنا النهائى بالنسبة إلى هذا الأخير موقف الجهل المطلق والانصراف التام . ولا حتى بوصفه حداً لا أكثر ، كما يشاء يسبرز أحياناً أن يصوره (١) . ولكن هذا لا يدعونا أيضاً إلى الأخذ بما قال به هيدجر بحروفه . إذ العلو عند هيدجر قد خلا من كل طابع ديناميكى ، أما نحن فنو كد هذا الطابع إلى أقصى حد ، ولذا سميناه باسم « التعالى » ليدل على أن نمت فعلا وحركة من الذات لا غناء نفسها و تحقيق إمكانيات أعلى باستمرار . والحق أن مذهب هيدجر في الوجود بوجه عام مطبوع بطابع استاتيكى . يشعر بالاستسلام ، ولذا يمكن أن ننعت فلسفته بأنها فلسفة مستسلمة إلى حد بعيد .

أما نحن فنقول بأن هذا التعالى خالق فعال مهاجم باستمرار ، ولا نقول كما يقول هيدجر بأن الوجود قد سلم نفسه، بل إن الوجود ظافر بإمكانياته متحققة في حركة مستمرة . إذ هو محاولة الذات أن تعلو على نفسها بأن تغزو مواضع جديدة على الدوام ، وليس في حركتها هذه غير الهجوم المتواصل والاعتداء الدائم على الغير كى تحقق إمكانياتها وتمتلى، فعلا وثراء :

هو خالق ، لأن ثمت صوراً جديدة تتحقق باستمرار ، وتحققها بفعــــل من هذا التعالى نفسه ؛

وهو إذن فعال ، وفعله صادر من الذات إلى الذات ، وإن استعانت في هذا السبيل بالغير كي تتحقق بواسطته وفيه ؛

وهو لهذا مهاجم ، لأن التحقق فى الغير يقتضى غزوه واكتساحه وفرض سلطان الذات عليه وإشباع الفعل لديه ؛

<sup>(</sup>۱) يسبرز: « فلسفة » ج ۳ ، ص ۱۲۲ ، برلين سنة ۱۹۳۲ .

وهومعتد ، لأن الهجوم ليس صادراً عن إحراج الغير وإلزامه ، بل عن فيض الذات بما فيها من قوى لم تتحقق بعد ؛

وهو لهذا أيضاً سر الوجود الأكبر الذي يناظره في ميدان العاطفة الحبُّ عالم من طابع الرغبة في الحوزة والامتلاك : فكلاهما يكوّن وجهاً يناظر الوجه الآخر لشيء واحد هو الذات في محاولتها إغناء نفسها ؛ وفكرة الملكية فكرة مشتركة جامعة بين أهداف كليهما .

وهذا التعالى لا يجب أن يفهم على أنه مجرد إضافة تحققات جديدة ، وكأن الذات حينئذ مبلغ من المال يزداد . بل علينا أن نتصور هذا التعالى على أن فيه قضاء على وضع ، للارتفاع إلى وضع أسمى من الأول. والصورة التى تتخذها الذات في درجات هذا التعالى تختلف إذن كما وكيفاً، أو بالأحرى تختلف كيفاً أكثر منها كما : فهى تركيب جديد يبتلع التركيب السابق في داخله ويعلو عليه . وهذا يتضح أكثر بالنظر في فكرة الكل والمجموع : أما الكل فوحدة ، بينا المجموع كثرة ، والذات في تعاليها تنتقل من وحدة أما الكل فوحدة ، بينا المجموع كثرة ، والذات في تعاليها تنتقل من وحدة كاملة لا نستطيع أن نميز فيها أجزاء ؛ ولذا لا يصح حتى مجرد نعتها بأنها وحدة نظراً لما يثيره هذا من فكرة الجزء . هذا فيا يتصل بالذات في كل درجة من درجات تعاليها ؛ أما إذا نظر إليها من ناحية وجودها الماهوى وتطورها في تحقيق إمكانياته ، فني الوسع الحديث عن الكل ، لأن الذات هما هما لم تحقق كل إمكانياتها ، وهي إذن لا تكون كلا ، بل بالعكس ،

وهذه الصور التي تتخذها الذات في تعاليها هي المظاهر التي تبدو عليها في تحقيقها . فإذا استمرت في تحقيق إمكانيات أعلى وأغنت نفسها بها ، كان في ذلك تطورها على هيئة تقدم مستمر ، على النحو الذي تصوره هيجل تقريباً ، لكن بالنسبة إلى النفس المفردة ، لا النفس الكلية أو الروح

المطلقة كما يقول هو. ولسنا بهذا نحمل على الذات المفردة ما نعت هو به الروح الكلية ، لأنه فضلا عن أن هذه تجريد خالص لا حقيقة له فى واقع الوجود ، بينا الذات المفردة حقيقة وجودية ، بل هى الوجود الواقعى الحق الوحيد أو الأصيل — ، نقول فضلا عن هذا الفارق فثمت فارق آخر فى مساق التطور ، فإن ديالكتيك هيجل من شأنه أن يجعل حظ كلا حدى الديالكتيك : الموضوع ونقيض الموضوع ، واحدا فى تحديد مجرى التطور . أما نحن فلا نضيف إلى مقابل التعالى ، وهو النهابط ، هذا المقدار من الفاعلية فى التطور ، بل نقول بأن النهابط درجة موقتة ، وإن كانت ضرورية ؛ ومركب الموضوع — وهو الصورة الجديدة فى تعبير نا — ليس حالة سكونية تحل فيها الذات ؛ بل هو كها قلنا صورة — بالمعنى الارستطالى الكامل — ،

ولذا نستطيع أن ننعت هذا التعالى بأنه تعال كينى، يتغير فيه مضمون الذات من لحظة إلى أخرى ، طالما كانت سائرة في طريق تحقيق الإمكان الذاتى .

وظاهر من تحليل هذا التعالى أنه مُوجّة ، أو بالأحرى ذو اتجاه ، واتجاهه نحو شيء ليس بعد ، أى لم يأت بعد ، تعاول الذات بلوغه . ومن هنا فهو يشبه الحب من هذه الناحية كذلك ، أعنى ناحية الزمانية : ففيه اتجاه نحو مستقبل لا نهائى يُراد غزوه على الدوام. فالآن الزمانى الرئيسى المكون للتعالى إذن هو المستقبل .

ولعل فى هذا ما يعيننا على فهم طابع الزمانية بالنسبة إلى المقولة الثلاثية السابقة ، مقولة الطفرة . فإن الطفرة تعد تقهقراً بالنسبة إلى التعالى : إذ أننا فى التعالى نقذف إمسكانياتنا أمامنا ، وفى الطفرة نحاول أن نرتد من هذه المواقع الأمامية إلى مواقع خلفية هى التى علينا أن نغزوها ونوئر فيها بالفعل ، وهذا الارتداد يتم بواسطة الطفرة ، لأنها كما قلنا الأصل فى التأثير والفعل. فلا نتوهم إذن من مجرد لفظ الطفرة أن ثمت وثوباً مقدماً إلى أمام قبل نزوع

إلى هذا الأمام على هيئة التعالى : ولذا فالطفرة متأخرة عن التعالى ، وهي بالتالى تمثل طابع الماضي بالنسبة إليه هو كمستقبل .

وهكذا نرى أن المقولات الثلاثية المكونة للإرادة تتصف بآنات الزمان الثلاثة : الخطربالحاضر ، والطفرة بالماضى ، والتعالى بالمستقبل ، كما رأينا من قبل تماماً فى حالة مقولات العاطفة حيث وجدنا الألم يعبر عن الآن الماضى ، والحب يشيع فيه آن المستقبل ، والقلق يكشف عن الحاضر غير القابل للتجزئة .

أما النهابط فيمكن أن يفهم على نحوين: سلبي وإبجابي . فالإبجابي هو القضاء على الصورة التي أحرزتها الذات في درجة سابقة لكى ينهيأ السبيل أمام الصورة الجديدة . وواضح أن النهابط بهذا المعنى ضرورى لكى يحقق التعالى أهدافه ، والارتباط بينهما إذن لا يقبل انفصالا ، ومركبهما المتوتر هو إذن الطابع الرئيسي للوجود الذاتي ، والتعالى المنهابط إذن مقولة جوهرية للإرادة . أما السلبي فعائق يدفع الذات عن التعالى ، فتخلد إلى نوع من التقهقر ، مما يودى بها إلى الانحلال . وهذا من شر ما تصاب به الذات في تحققها : إذ هو ينتهي إلى فراغ من التحقق ، وتعليق للإمكانيات ، وانقطاع عن الفعل . ولا سبيل إلى إنقاذ الذات من هذا الانحلال إلا بالوحدة المتوترة ، تأتى فتنتشلها منه بأن تشيع فيها التعالى .

فالملاحظ إذن في التهابط السلبي أن الوجود الذاتي يفقد فيه حقيقته ، ويصبح زائفاً . وهذا الجانب الزائف من الوجود الذاتي هو الذي عني هيدجر بايضاحه كل العناية ، في حديثه عن «السقوط» ، خصوصاً السقوط في العالم بين «الناس» ، مما بيناه من قبل في رسالتنا «مشكلة الموت» بالتفصيل . وما دام هيدجر قد وفاه حقه ، فلا مبرر إذن لكي نبحث فيه من جديد . اللهم إلا أننا فلاحظ على تحليل هيدجر أنه مشوب بطابع الاستسلام الذي كشفنا عنه عنده من قبل ، مما جعله ينظر إلى هذا السقوط

وكأنه ضرورة لا مفر من الوقوع فيها ولا سبيل إلى الحلاص مها . وصحيح أن سقوط الوجود الذاتي في العالم بين ﴿ النَّاسِ \* ضرورى ، ولـكن هذه الضرورة لا تستلزم قطعاً تحمل كل النتائج التي تنشأ عنه والتي بينها هيدجر بالتفصيل (١) ، حتى قال إنه حتى لو فرضنا بأنه لا توجد ذوات أحرى غير الذات الواحدة المفردة لحدث هذا الستموط: « فالوجود المتوحد للآنية هو أيضًا وجود متعيبيّ وسط وجود متعيبيّ ومن أجله» (ص ١٢٠)، أي أن وجود الذات وحدها هو أيضاً نوع من الوجود وسط الغير ومن أجل الغير . أما الضرورة فمصدرها أن تحقيق الإمكانيات لا يمكن أن يتم إلا في العالم، والوجود ــ في ــ العالم وجود معيى ، أي مع الغير الذي تحقق به وله الذات ما تريد تحقيقه ، فلا بد لها إذن من السقوط وسط الغير . أما ما ينشأ عن ذلك من إفناء للذات في الناس إلى درجة أنها لا تفكر بعد إلا كما يفكر الناس ولا تفعل إلا وفقاً لما يفعل الناس ويستحيل الاستطلاع المفيد عندها إلى فضول ، وما يتلو ذلك من اشتراك وغموض ، كل هذا ليس منالضرورى أن تعانيه الذات من جراء هذا السقوط . بل إن فى وسعها أن تعتصم بنفسها وتوُّكد ذاتها في مقابل « الناس » ، وبذا تستطيع أن تفكر لنفسها ، وتفعل لنفسها ، وتشتاق لنفسها . ونحن بهذا إنما نريد أن نهب هذا الوجود الذاتي نوعاً من الديناميكية والقدرة على تحقيق ما تقتضيه الطبيعة الذاتية الحاصة والوجود الماهوى الحاص كذلك ، بدلا من الإخلاد إلى هذا السقوط وضرورته . وإن كنا مع ذلك نعترف بأن هذا الحانب الأسيان من مذهب هيدجر له ما يبرره كل التبرير . ماذا أقول ! بل لا يكاد الوجود أن يقدم لنا غيره . فهو وجود "أسيان" كلُّه سقوط وإفساد للذاتية الحقة. ولكننا، مع هذا الاعتراف ، لا نريد أن نستسلم كما فعل هيدجر ، بل نوكد جانب التعالى إلى جانب السقوط والهابط ، لأن التعالى حال أو بالأحرى نزعة

<sup>(1)</sup> هيدجر : « الوجود والزمان » ،  $\S$   $\S$  ه - - - - - -

وجودية للإرادة لا شك فيها ، وإذا كانت كذلك فليس فى الوسع تغافلها، بل هى مقولة ضرورية للإرادة فى الوجود .

وبذا ينتهى بيان مقولات الإرادة . وهو بيان لو نظرنا فيه لانتهينا إلى نفس النتائج الحمس التى استخلصناها من بيان مقولات العاطفة . ولا عجب فكلتاهما تعبير عن وجه من وجهى الوجود : فالإرادة تعبر عن وجه القوة أو الوجود بوصفه قوة ، والعاطفة عن وجه الحال ، أو الوجود بوصفه حالاً ؛ والفارق بين القوة والحال أن القوة فعل والحال انفعال ؛ القوة لتحقيق الإمكان ، والحال للتحقق بالإمكان ؛ الحال تفهم الوجود ، والقوة تخلق ما ينتقل إلى التحقق في الوجود .

والوجود على هذا كيانوس ذى الوجهين : وجه العاطفة، ووجه الإرادة. والشعور الحى به لا يتحقق إلا بإدراك الوجهين معاً حتى نحيا الوجود على جانبيه : السابى والإيجابى . وهذا إذن المصدر والملكة اللذان بهما نعرف الوجود الحى معرفة وجودية حقيقية ، الوجود الذاتى ، لا الوجود الفزيائى ، فهذا الأخير يدرك بملكة أخرى هي العقل . ولذا فان مقولات العقل ، تلك التي لم يعن الفلاسفة بغير ها حتى الآن ، لا يمكن أن تنطبق إلا على الوجود الفزيائى ؛ وهذا هو السر في إخفاق المذاهب الفلسفية السابقة في إدراك الوجود الحقيق ، أى الذاتى . والعقل ميسم فعلا لهذه الوظيفة وحدها كما أثبت ذلك برجسون ، ومن تلاه مثل مايرسون. ولكننا لا نقول مع برجسون إن الملكة الأخرى هي ما يسميه باسم intuition أو الغريزة ، لأن في هذا إحالة إلى مجهول من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليس من شأن ال intuition أو الغريزة أذ لا يزال يحمل معني الرؤية ، وكأن ثمت موضوعاً خارجياً تتجه إليه الذات في الإدراك.

أما الملكة التي نقول بها والتي بينا مقولاتها فلسنا ندري ما ذا نسميها . لأن اللغة العادية لغة عقلية ، تصد عن الحس والتجريد معاً ، وليس من شأن

مثل هذه الأداة للتعبير أن تعبر بدقة عن أحوال العاطفة والإرادة من حيث هي أحوال للوجود . ولعل خير لفظ يمكن أن نعبر به عنها هو كلمة «وميران » على أن نفهم هذه الكلمة بمعنى الملكة ذات المقولات التي بيناها والتي بواسطتها نشعر بالوجود في أحواله العاطفية وقواه الإرادية بطريقة مباشرة . فالوجدان إذن هو الملكة التي نعانى بها الوجود بما هو عليه في نسيجه المتوتر على حال العاطفة وقوة الإرادة. وقد استعملنا كلمة «معاناة» لكي نزيل فكرة العيان والروية وندل على أننا هنا بازاء إدراك لا يتم إلا في تجربة حية مباشرة ، لا يراعي فيها نسبة بين ذات وموضوع ، بل استبطان مباشر من الذات لنفسها. وما يجعلنا نفضل كلمة «وجدان» هو أنها تصلح مباشر من الذات لنفسها. وما يجعلنا نفضل كلمة «وجدان» هو أنها تصلح عن هذه التجربة الوجودية .

وأول ما يلاحظ على هذا التعريف أن هذه الملكة من شأنها أن تزيل مشكلة الذات والموضوع التى تحطمت بازائها رؤوس الباحثين فى نظرية المعرفة. ولم تأت فكرة الإحالة المتبادلة التى قال بها هسرل بحل لهذه المشكلة، وإن خطت فى هذا السبيل خطوات واسعة ، بقولها -- توفيقاً بين المثالية والواقعية – إن ثمت إحالة متبادلة بين الذات وبين الموضوع ، فلا وجود للذات إلا من حيث كونه تحيل إلى الفات؛ ثم لفهمها لهذه التجربة على أنها تتعلق بالماهيات حيث كونه يحيل إلى الذات؛ ثم لفهمها لهذه التجربة على أنها تتعلق بالماهيات الخالصة وبما هو متضمن فى الماهية بطريقة قبلية وعلى نحو ضرورى ضرورة غير مشروطة بشرط ، لا بارتباط بين واقعة نفسية وموجود خارجى فى واقع موضوعى ؛ ثم أيضاً بتفرقها بين الأفعال العقلية ذات الاتجاه الباطن واقع موضوعى ؛ ثم أيضاً بتفرقها بين الأفعال العقلية ذات الاتجاه الباطن والآخرى ذات الاتجاه العالى . والأولى هى التى يكون فى جوهر تركيبها أن موضوعاتها المحال إليها ، إذا كانت موجودة حقاً ، فإنها تنتسب إلى نفس موضوعاتها المحال إليها ، إذا كانت موجودة حقاً ، فإنها تنتسب إلى نفس تيار التجربة كهذه الأفعال عينها سواء بسواء ؛ والثانية هى الأفعال المتجهة تحو الماهيات ، أو نحو التجارب المحيلة إلى ذوات أخرى لها تيارات تجربة نحو الماهيات ، أو نحو التجارب المحيلة إلى ذوات أخرى لها تيارات تجربة

أخرى ، وكذلك كل الأفعال المتجهة إلى الأشياء والوقائع بوجه عام (١). فع أنها قد سارت في سبيل رد التجارب الشعورية إلى الذات ، فإنها لاتزال مطبوعة بطابع تصورى مجرد واضح : ففكرة الماهيات تعود بنا إلى الصور الأفلاطونية ، وهذا إمعان في التجريد ، مع أننا نريد الوصول إلى العيني المتقوم قدر المستطاع ؛ ونصيب الموضوع كبير يكاد يتساوى مع نصيب الذات ، إذ يحاول هسرل أن يرد إلى الأفعال الباطنة الاتجاه تلك العالية الاتجاه ؛ والتجربة المحيلة ذات طابع عقلى واضح ، فلا تكاد العاطفة أن تلعب فيها دوراً ظاهراً أو رئيسياً على الأقل .

اما نحن فنرفض هذه المشكلة على أساس أنها تتصل بالوجود الفزيائي لا بالوجود الذاتي ، فلا معنى لها بالنسبة إلى هذا الأخير ، لأن التجربة فيه ، إن كان بها إحالة ، وفيها فعلا إحالة ، فتلك الإحالة من الذات إلى الذات ، وفيها فعلا إحالة ، فتلك الإحالة من الذات إلى الذات ، والواقع ولا معنى بعد للإنقسام إلى ذات وموضوع ؛ فضلا عن أنها تجربة مباشرة ، فيها يتم إدراك الذات نفسها بلا واسطة من صور حسية أو كليات . والواقع أن الصور الحسية ، والكليات المركبة عنها ، لا مجال لها إلا حيث نفرق بين داخل وخارج أو ذات وموضوع ؛ فلا مجال لها إذن في إدراك الذات لنفسها . والإدراك بواسطة الوجدان يتم وفقاً للمقولات الثماني عشرة التي عرضناها ، بمعنى أن الوجود الذاتي يدركه الوجدان على هذه الانحاء الثمانية عشر ، وإليها يمكن أن تر د جميع الأحوال أو الأفعال التي يعانيها هذا الوجود عشر ، وإليها يمكن أن تر د جميع الأحوال أو الأفعال التي يعانيها هذا الوجود الذاتي . والوجدان بهذا يكون عالماً للإدراك يختلف تماماً عن عالم الإدراك مستقلين الذي يكونه العقل. ولكن هل معنى هذا أن ثمت عالمن للإدراك مستقلين تمام الاستقلال ؟ كلا ، وإنما عالم الإدراك العقلي وسيلة في خدمة عالم الإدراك الوجداني ، وبهذا المغني ذود أن نفهم ما ينسب إلى العقل من وظيفة إلادراك الوجداني ، وبهذا المغني ذود أن نفهم ما ينسب إلى العقل من وظيفة إياد الأدوات والآلات . فنحن نفهم هذا على أن العقل يختص عمله بالوجود

<sup>(</sup>١) راجع إدموند هسرل: «أفكارلتكوين ظاهريات خالصة وفلسفة ظاهرياتية» ٣٦ - ٣٨ . وراجع رسالتنا: « مشكلة الموت » ص ٧٧ - ص ٨. (من المخطوطة)

الفزيائى ، والوجود الذاتى يتحقق ما به من إمكانيات فى العالم ، أى فى الوجود الفزيائى بأن يتخذ من الأشياء أدوات للتحقيق ، فالفعل إذن هو الذى يصنع هذه الأدوات ، وهو من أجل هذا فى خدمة الوجود الذاتى ؛ فالعالم العقلى إذن مهيأ لخدمة العالم الوجدانى , والخطأ الأكبر يأتى من جعل العبد سيداً ، وهنا جعل العقل الحيكم الأول فى كل وجود : فزيائى وذاتى على السواء . وهذا فى الواقع هو ما عمله الفلاسفة غير الوجوديين ممن أفنوا الذات فى الموضوع ، وحكموا العقل فى كل ميدان ، مما أفسد إدراك الوجود الحقيقى .

ولا يجب أن يفهم موقفنا من العقل على أنه موقف تحقير لشأنه . بل بالعكس تماماً . إنما نحن نريد التفرقة الدقيقة بين ميدانه وميدان غيره ، وليس في هذه التفرقة مطلقاً أي معنى من معانى التقويم ؛ وكل ما هناك أننا نحول دون طغيانه على ميدان غيره ، ونازمه حدوده التي ليس له أن يتعداها في الإدراك . والأصل في هذه التفرقة تفرقتنا الأولى بين الوجود الذاتي والوجود الفزيائي : فالأول ميدان الوجدان ، والثاني ميدان العقل . فليكن هذا تنبيها أولاً وأخيراً .

أما عن تحديد طبيعة الوجدان من الناحية الفسيولوجية ، وهل هناك حقاً ملكة قائمة بذاتها من هذا النوع — فأمر لا نحسبنا بحاجة إلى الحوض فيه . أولا لأن تحديد المراكز العقلية جسمانياً قد ثبت أنه مستحيل ، وكل ما قيل في هذا الصدد لا يتجاوز الاحساسات ، وفضلا عن هذا فلا زال أمرها هي أيضاً من تحديد مراكزها محوطاً بكل غموض . وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الإحساسات ، وهي آثار لمؤثرات خارجية ، فإ بالك بالوجدان وليس فيه تأثير من خارج على هذا النحو! أما فكرة الملكات ففكرة عتيقة قد عُني عليها من زمان بعيد، فلا معنى بعد هذا لإثارتها بالنسبة إلى الوجدان.

ومنطق الوجدان منطق التوتر . ولذا نرفض مبدأ عدم التناقض الذي

يقوم علبه المنطق العقلي ، بالنسبة إلى الوجود الذاتي . لأن هذا المنطق العقلي لاينطبق إلا على الوجود الفزيائي . ذلك أن العقل في بحثه الفزيائي يميل دائمًا لمل نشدان الهوية في كل ما يتناوله ، كما أوضح ذلك إميل مايرسون (١) ومن هنا جعل مبدأ الهوية (أو الذاتية كما يترجم أحيانا) أو عدم التناقض المعيار لـكل تقويم منطقي . ومن الواضح أن هذا المبدأ قد أخفق في كل ما يدخله الزمان ، ولم ينجح خصوصاً إلا في العلوم الخارجة عن الزمان ، وعلى رأسها الرياضيات ؛ ولهذا سعت العلوم الفزيائية إلى التشبه بها وصوغ قَوَانَيْنَهَا في صيغ رياضية ، لـكي ينطبق هذا المبدأ على حقائقها . وهذا قد أدى في الواقع إلى إفساد العلوم الفزيائية وبُعُدها عن تصوير الواقع المتغير مما بينه نقدة العلم مثل بونكاريه ودوهم وإدوار لوروا ، على اختلاف في وجهة النظر . والعلة في هذا أن مبدأ الهوية أو الذاتية لا ينطبق ، ولايمكنُّ أن ينطبق ، إلا على الأشياء التي لا يدخلها الزمان ، فما دمنا نحسب للزمان حساباً في العلوم الفزيائية فلا سبيل إلى اتخاذ هذا المنطق القائم عليه في إدراك الواقع . وإذا كان هيجل قد خطا خطوة واسعة في سبيل وضع منطق يقوم على التقابل ، فإن اتجاهه العقلي قد جعله ينشد نوعاً من الهوية وعدم التناقض ، مما عبر عنه في فكرة «الرفع» التي بينا أنها الفكرة السائدة عنده ، ونقدناها في الفصل الأول على أساس أنها تناقض مبدأ الديالكتيك لديه هو نفسه .

أما المنطق الذى نقول به فلا يقول برفع مطلقاً ، بل بالعكس : يحتفظ للتقابل بكل حدته وتوتره ؛ ولذا فضلنا تسميته باسم «منطق التوتر» . وتبعاً لهذا فإن المقولة الثالثة من كل ثالوث مقولات ، أى وحدة التوتر ، هى المعيار الأصلى والمبدأ الرئيسي الذى يقوم عليه هذا المنطق الجديد .

وليس الحجال هنا مجال تفصيل هذا المنطق وكيف يدرك على أساسه الوجود

<sup>(</sup>١) إميل مايرسون : « الهوية والواقع » ، خصوصاً ص ٣٧ ، ص ٣٧٧ ، باريس سنة ١٩٧٢ ، شم « سلوك الفكر » ، ﴿ ﴿ ٣٢٧ ، ٣١٧ ،

الذاتى ؛ وما أقسامه ونتائجه التى نتوقع منها أن تكشف لنا عن طبيعة هذا الوجود الذاتى كما هى فى حقيقتها وواقعها . فهذا بحث نرجو أن نقوم به قسماً من أقسام مذهبنا فى الوجود ، هذا المذهب الذى لا نعرض هنا فى هذا البحث غير مقدماته والحطوط الرئيسية العامة التى يتسم بها ، بعد أن عرضنا فى «مشكلة الموت» أصوله التاريخية . وإلى أن يتم هذا البحث فى المنطق الجديد ، نجتزىء بذكر الأصول العامة التى يقوم عليها .

أول هذه الأصول أن الزمان عنصر جوهرى مقوّم للوجود ؛ فيجب بالتالىأن يكون داخلا فى التقويم المنطق للحقيقة الوجودية . والزمان معناه التناهى ؛ والتناهى يعبر عنه العدّم ؛ والعدم كما قلنا عنصر مكون للوجود منذ كينونته ، ، فهو داخل وذن فى تركيبه الجوهرى . فالمنطق لا بد أن يقوم إذن على أصل آخر وإن كان ذلك نتيجة للأصل الأول ، ألا وهو الزمان ، حتى ليمكن أن يعدا شيئاً واحدا ؛ والعدم معناه اللاوجود – وإن كان ذلك بالمعنى الإيجابى – ، فإذا كان إذن عنصراً مكوناً لجوهر الوجود، فالوجود واللاوجود واللاوجود واللاوجود واللاوجود فى موضوع واحد هو مانسميه فى الوجود العينى . واتحاد الوجود واللاوجود فى موضوع واحد هو مانسميه بالتوتر . والتوتر إذن هو طابع الوجود الذاتى . ولذا كان منطق هذا الوجود منطق التوتر .

والتوتر إذن نقيض الهوية : لأن هذه تنشد المتساوى والمؤتلف ، والتوتر يقصد اللامتساوى والمختلف . ذلك أن منطق الهوية يميل إلى جعل الصلة بين الموضوع والمحمول صلمة مساواة أو ما يقرب منها ، مما وجد صورته العليا فى المنطق الرياضى الذى أحال القضايا الحملية إلى نسب للتساوى (أو اللاتساوى فى القضايا السالبة) ؛ ولم يكن فى وسعه فى الواقع أن يتهى إلى غير هذا المنطق الرياضى ، ما دام المبدأ الذى يقوم عليه هو الهوية ، وهو مبدأ كما قلنا تقوم عليه الرياضيات : فهو إذن نتيجة طبيعية لوضع المنطق مبدأ كما قلنا تقوم عليه الرياضيات : فهو إذن نتيجة طبيعية لوضع المنطق

على أساس هذا المبدأ . والمحاولات التي قام بها بعض الفلاسفة المعنيين، المنطق من أجل بيان ماهية الحمل في القضية قد أخفقت كلها في إدراكها الأنها ابتدأت من نفس المقدمة ، أعنى مبدأ الهوية (أو الذاتية) ، وحاولت على أساسها أن تصل إلى تفسير الحمل الواقعي ، لا ذلك الحمل المجرد الموجود خصوصاً في الرياضيات . ولعل أشهر هذه المحاولات محاولة كَنْت ، التي انتهت به إلى التفرقة بين قضايا تحليلية وقضايا تركيبية ؛ والأولى هي التي لا تحتاج إلا إلى مبدأ الهوية أو عدم التناقض ، أما الثانية فتحتاج إلى مبدأ آخر (١). أما ما هو هذا المبدأ « الآخر » فلم يستطع كنت أن يبينه ، فاكتنى بأن قال إن هناك مصدراً هو التجربة أو المعرفة القبلية منه نستمد هذه الأحكام ، دون أن يدلنا على « مبدأ » تقوم عليه . وبهذا كان لكنت الفضل في إحداث أزمة فى مسألة الحمل المنطقى ؛ ولـكنه لم يستطع أن يحلها ، وما كان فى وسعه ذلك ، لأنه ظل ينظر إلى المنطق على أساس أنه يقوم بالضرورة فى أصله على فكرة الهوية ومبدأ عدم التناقض . أما نحن فنستطيع أن نحل المشكلة ، بالنسبة إلى المنطق الوجــودى ، على أساس القول بمبدأ التوتر بحسبانه مبدأ المنطق الوجودي . والحمل في القضايا الوجودية ــ التي تقرب مما يسميه كنت القضايا التركيبية ــ يقوم إذن على التوتر ، بمعنى أنه : نسبة جامعة بين طرفي الوجود واللاوجود . وبهذا التعريف الجديد لمعنى الحمل نحل مشكلته التي آثارها السوفسطائيون بكل وضوح ضد الإيليين ، ولم تستطع المذاهب التالية عند أفلاطون وأرسطو ، ولا في العصر الحديث أن تحلها ، لأنها استمرت على القول بمبدأ الهوية .

ولنتعمق قليلاً معنى الحمل كما عرفناه هنا ، حتى نستخلص بعض النتائج العامة التى سنصل إليها عن طريق منطق التوتر . لقد قلنا إنه نسبة جامعة بين طرفى الوجود واللاوجود ، ولنوضح هذا قائلين أولاً إنه يجب آلا يفهم من

قولنا « بين طرفين» أن هذين هما الموضوع والمحمول كما يفهمهما المنطق العقلي : إذ نحن لا نجزىء الحكم إلى حدود منفصلة نربط بينها برابطة . بل الحكم عندنا : فعل واحد ، يُعبر عن وحدة ، هي الحال الوجودية . والحطأ الأكبر الذي وقع فيه المنطق العقلي هو أنه جعل الحكم أجزاء ، وزعم بالتالى أن ثمت شيئاً «يضَّاف» إلى آخر ؛ ومن مجرد الإضافة يتركب كائن أو موجود أوصفة وجودية الخ؛ فمثلا بإضافة المنطق إلى الحيوانية يتكون الإنسان. ونظن أنه لا شيء أبعد عن تصوير الواقع من مثل هذا الحكم : إذ الموجود أو الصفة الوجودية ليس مجموعة مقادير يضاف بعضها إلى بعض ليتكون منها شيء ، وإلا لكان في ذلك أوهـامٌ عدة ، أوَّلها أن الجمع لا يتم في الرياضيات إلا بين وحداث من نوع واحد ، ونحن هنا نضيف مقادير من أنواع مختلفة ، لأن الحيوانية غير النطق من حيث النوع . فحتى من وجهة نظر الرياضيات ــ التي اتخذوها هنا نموذجهم في فهم القضايا أياً كانت ــ لا يصح هذا الجمع . وثانيها أن جمع الأشياء لا يتكون عنه مركب جديد مختلف عن الأصل في جوهره ، بينا نحن نرى هنا أن الإنسان يختلف في جوهره عن الحيوان وعن النطق ، فأى جمع بينهما لن يؤدى بنا إلى مفهوم الإنسان . ولعل هذا هو الذي أثار بعض المناطقة المعاصرين على نظرية الحكم كما عرضها المنطق التقليدى ، وجعلته يقول إن الحكم عملية واحدة أولية وليست مركبة من تصورات ، بل التصورات هي التي تتركب من أحكام . فني هذا شعور منهم بأن تصور الحكم على أنه عملية جمع مقادير، هي هنــا التصورات ، تصور خطأ شنيع الحطأ . ولـكنه خطأ مفهوم من وجهة نظر المنطق القائم على مبدأ الهوية ، لأن الأمر قد انحل عنده إلى مقادير ، و صار النموذج الأعلى عنده الوجود الرياضي . وإذا كان الأمر هكذا، فلم لا يتصور الحكم على هذا النحو ؟ والواقع أن من أدركوا خطأ هذا التصور ٰ لم يستطيعوا أن يعللوا السرفيه ، وعلى أَى أساس قالوا بتعريفهم الجديد للحكم . أما نحن فنستطيع بسهولة أن نعلل الحطأ على أساس مبدأ التوتر . فالتوتر لا يتكون بالإضافة والحمع ، وإنما هو حال واحدة يلبسها الوجود

دفعة واحدة ، أو هو تركيب ( لا من أجزاء ) واحد هو والبساطة سيان من حيث عدم التجزئة ، أو بعبارة أدق من هذا كله : هو وحدة من الوجود واللاوجود لا تقبل التجزئة بحال , ولا يجدى الحصوم نفعاً أن يقواوا إن القسمة هنا عقلية ، لأنه إما أن تدل على معنى ، وذلك لن يكون إلا بأن ثمت أجزاء بالفعل ، وإما أن لا تدل على معنى ، فتكون تناقضاً في الحدود لا مبرر له .

وإلى جانب القول بالوحدة فى الحكم ، يقول لنا تعريفنا للحمل إنه نسبة من الوجود واللاوجود . فما معنى هذا ؟

إن اللاوجود أو العدم كما رأينا من قبل هو الشرط الضرورى للتحقق ، والتحقق هو الانتقال من الإمكان الى الواقع ، أو من القوة إلى الفعل ، والفعل هو إيجاد شيء لم يكن ، وهذا هو الحلق . وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم وظيفة الحمل : فإذا كان التحقق مزيجاً من الوجود واللاوجود ، والتحقق هو الفعل ، والفعل هو الحلق ، فإن الحمل إذن هو التحقق منظوراً إليه من ناحية القول أو اللوغوس ؛ وعلى هذا فإنه لما كان التحقق خلقاً ، فالحمل يدل على الحلق ، أو بعبارة أخرى يتضمن الجدة ، لأن الجدة ليس فالحمل يدل على الحلق ، والنتيجة لهذا إذن أن الحكم تعبير عن جدة فى الوجود . وهذا هو المعنى الذي فهم به كنت القضايا التركيبية ، وإن كان ذلك بطريقة غامضة ناقصة دون أن يستطيع تفسير الأصل فى هذه الحدة كالاحظنا من قبل .

وبفكرة الجدة هذه نستطيع أن ننقذ المنطق من تحصيل الحاصل الذي تردى فيه حتى الآن. فأحكامه التحليلية لم تكن في الواقع غير تكرار عابث وتحصيل حاصل مستمر ، ولهذا كان يدور على نفسه باستمرار دون أن يستطيع الحروج من دائرة الفكر المجرد والتصورات الحالصة إلى دائرة الوجود والواقع ، مما كان سبباً في الحملات العنيفة التي وجهت ضده ، وخصوصاً فيا يتصل بالأحكام والا قيسة. فالأولى الهمت بتحصيل الحاصل ،

والثانية بالدور ؛ والمدلول واحد وإن اختلفت التسمية بحسب اختلاف الأحكام عن الأقيسة . أما بنظريتنا هذه ، وبوضع المنطق على مبدأ التوتر فإن في الوسع أن نفسر الأحكام على أنها تتضمن جدة ، وكذلك القياس . ومسألة اتفاق الفكر مع نفسه ، وهي مسألة المنطق العقلي كله ، يجب إذن أن نلغيها ، ونستبدل بها مسألة أخرى هي توثر الوجود مع ذائر الخالفة باستمرار .

وتبعاً لهذا نقسم نحن الأحكام إلى نوعين: أحكام وجودية ، وأحكام هوية ، وهو تقسيم قد يشابه تقسيم كنت إلى أحكام تركيبية وأخرى تحليلية. فالأحكام الهوية هي القائمة على مبدأ الهوية والتي لا نقوم فيها بأكثر من نسبة صفة إلى موضوع يتصف بهذه الصفة ونقيضها ، فعملية الحكم هنا عملية عزل للصفات الداخلة في مفهوم الموضوع لإبرازها في منطوق . ولا قيمة لهذه العملية من الناحية الوجودية لأنها لا تأتينا بجديد يدلنا على توتر وجودي ، إنما قيمتها من الناحية العقلية أو اللغوية فحسب ، وكوسيلة لفض ما في دخل المفهوم المرموز له بلفظ : ولذا كان نوعاً من التحليل العقلي أو اللغوي لا أكثر ، ومن هنا أصاب كنت في تسميته باسم الأحكام الوجودية فهي المعبرة عن واقع أو حال يكون فيها الوجود دفعة واحدة ، وكأنه مكون لوحدة هي حاله في لحظة ما من الزمان .

غير أن هذا التقسيم ليس تقسيماً إلى شطرين منفصلين ينتسب إلى كل منهما قَدَّرٌ معين من الأحكام. وإنما هو تقسيم لوجهة النظر إلى حكم واحد بعينه: فإذا نظر إليه من الناحية الوجودية كان حكماً وجودياً ، ومن الناحية العقلية كان هوياً . فإذا قلنا مثلا سقر اطفان ، ونظرنا إلى الحكم من الناحية الوجودية فهمناه على أن حالة الفناء حال وجودية أو تركيب وجودى لسقر اط والأمر يتوقف بعد على زمانية الحكم من حيث تعيين مدى هذا الفناء . ولذا فإننا نقسم الأحكام من الناحية الوجودية من حيث والزمانية ، بدلا من تقسيمها نقسم الأحكام من الناحية الوجودية من حيث والزمانية ، بدلا من تقسيمها

في المنطق العقلي من حيث الجهة . وعلى هذا تنقسم الأحكام الوجودية من حيث الزمانية إلى ثلاثة أقسام : أحكام حضور ، ومضيى ، واستقبال ، وهذا التقسيم يوازى شيئاً ما تقسيم كننت للجهة أو الكيفية : فالواقعية تناظر الحضور ، والضرورة تناظر المُضيى ، والإمكان يناظر الاستقبال . ولكن هذا التشابه ظاهرى غير مقصود : لأن الواقعية عند كننت واقعية عقلية ، بينا الحضور عندنا وجودى يدل على كون الأشياء متحققة بالفعل . والأمر كذلك بالنسبة إلى كل من الضرورة والمضى أو الإمكان والاستقبال . إذ المضى معناه هنا أن شيئاً ممكناً قد تم تحققه ولم يعد بعد حاضراً . والاستقبال يدل على إمكانية لم يأن بعد تحققها . وهذا واضح لبيان الفارق الهائل بين ما نقصده نحن وما يقصده كنت .

ومن الحلى تبعاً لهذا إذن أن الصلة بين الموضوع والمحمول ليست صلة تداخل أو تضمن كما يقول المنطق العقلى . فهذا لا يمكن أن يقال إلا بالنسبة إلى تلك المنظرة إلى كل من الموضوع والمحمول على أنه مجموعة أفراد أو صفات ينذرج تحبها شيء ما ، وهي نظرة كمية ، ولذا كان هاملتون على صواب في قوله بكم المحمول ، تبعاً لهذه النظرة . إذ لا معني مطلقاً لتفرقة بين الموضوع والمحمول من هذه الناحية ، ما دمت تنظر إلى الأول على أنه مجموعة من أفراد أو صفات ، خصوصاً إذا لا حظنا أنه يكاد من الممكن دائماً أن يحل أحدهما محل الآخر ، بمعني أن أي موضوع قد يصلح أن يكون محمولاً ، كما أن أي محمول قد يصلح أن يكون موضوعاً ؛ وكأن الأمر يتوقف إذن عند خصوم هذه النظرية ، نظرية كم المحمول ، على شيء عرضي يتوقف إذن عند خصوم هذه النظرية ، نظرية كم المحمول ، على شيء عرضي ومن الواضح أن هذا الوضع مسألة لغوية أكثر منها أي شيء آخر ، وبالآحرى لا تتصل بالناحية الوجودية أدنى اتصال .

إنما الصلة فى نظرنا صلة وحدة متوترة تمثل حالاً واحدة للوجود ليس فيها أى معنى من معانى الكم. فالصلة بين ''سقراط'' وبين''فان '' فى المثال السابق

صلة حال وجودية فيها سقراط بوصفه موجوداً متصف بها ، واتصافه بها ليس ذائداً على ذاته ، بسل صفة من عين ماهيته . فالصلة إذن بين الموضوع والمحمول هي صلة اتصاف بحال وجودية يكون فيها الموضوع ، ويعبر عن مدلولها المحمول . ولكن الحكم على هذا النحو تاقص ، لحلوه من الزمانية ، ولذا يجب أن نتمه قائلين : سقراط فان حاضراً ، أو ماضياً ، أو مستقبلا ، وفقاً للأحوال : فحين وفاته مباشرة نقول إن : سقراط فان حاضراً ، وبعد وفاته نقول : سقراط فان حاضراً ، وبعد وفاته نقول : سقراط فان حياته نقول : سقراط فان مستقبلاً . وهذه الزمانية ملحوظة في كل حكم ، وإن لم تكن دائماً ملفوظة ، ولا معني مطلقاً لاستبعادها ، إذ سيكون الحكم حينتذ ناقصاً عبر مفهوم بوضوح ، بل وأكثر من هذا لن يكون خليقاً بعد باسم الحكم من الناحية العقلية ، ولكنه لا يقبل من الناحية الوجودية . إذ كل وجود من الناحية العقلية ، ولكنه لا يقبل من الناحية الوجودية . إذ كل وجود يقتضى النزمان ، ولا بعد أن يكون مكيفاً بآن من آناته ، أما الأحكام غير المكيفة بزمان ، مثل الأحكام الرياضية ، فليست أحكاماً وجودية إطلاقاً ، بل هي كها قلنا من قبل أحكام هوية عبردة عن الوجود .

أما تقسيم القضية من حيث الكم فلا يعنى الأحكام الوجودية فى شيء، لآن هذه لا تنظر كما قلنا إلى الموضوع أو المحمول أنه ذو كم . والواقع أن التقسيم من حيث الكم لا يفهم إلا بالنسبة إلى الأحكام الهوية التي تنظر إلى الحدود على أنها مجموعات من صفات أو أفراد ، والمسألة بعد مسألة إحصائية لا تتعلق بالوجود ، فلا معنى للحديث عنها بالنسبة إلى القضايا أو الأحكام الوجودية . وبالتالى لا مجال للتحدث عن الاستغراق ، إذ هو متصل بالكم وحده .

ولكن الأمر على غير هذا بالنسبة إلى التقسيم الثالث للأحكام ، أعنى من حيث الكيف . فإن فكرة السلب فكرة رئيسية فى شرح الوجود ، وهى التعبير اللفظى أو العقلى عن العدم الذى قلنا عنه إنه عنصر جوهرى مقوم

للوجود منذ كينونته . ولكننا نعطى للسلب معنى أعمق وأخصب مما يقصده منه المنطق العقلي . إذ هو ينظر إليه على أنه مجرد عدم التوافق بين المحمول والموضوع . أما منطق التوتر فيفهمه أولاً على أن كل وجود تنقصه إمكانيات لم تتحقق ، وهذا النقص يعبر عنه بحكم سلبي . فإذا قلنا مثلا : سقراط ليس طبيبًا، فعني هذا أن ثمت إمكانية هي الطب لم تتحقق بالنسبة إلى سقر اط، في التحقيق ، وهذا النقص هو العدم ، والعدم يعبر عنه بالسلب في الأحكام. وعدم التحقق إما أن يسكون مطلقاً أو مقيداً : فالمطلق هو الذي ينشأ عن استحالة الاتصاف بالحال الوجودية من جانب الموضوع لأن ماهيته ليس من بين إمكانياتها هذا الشيء ، كما نقول مثلا : سقراط ليس حجراً ؛ والمقيد هو الصادر عن التقيد بوصف وجودى دون آخر ، وكان من الممكن أن يتصف بهما معاً ، لأنهما إمكانيتان له كما في قولنا السابق : سقراط ليس طبيباً ، فإن الطب بالنسبة إلى سقراط إمكانية ، ولـكنها إمكانية لم تتحقق . ولذا نستطيع أن نقسم السلب الوجودى إلى سلب مطلق ، هــو للدال على استحالة الوصف بالنسبة إلى الوجود الماهوى للذات المعينة ؛ وسلب مقيد ، هو الدَّال على الإمكانية غير المتحققة . وهذا السلب المقيد هو الحدَّير بالعناية حقاً ، وهو السلب الوجودي بمعنى الكلمة ، لذا يخلق بنا أن نحلله شيئاً . فنقول إن هذا السلب المقيد لا بد أن يكون مكنفاً بز مان ، إذ لا يمكن إطلاقه من الزمان كما هي الحال في السلب المطلق الذي قلنا عنه من أجل هذا إنه ليس وجودياً بمعنى الكلمة . ذلك أن السلب للإمكان إما أن يكون بالنسبة إلى الماضي ، أو إلى الحاضر ، أو المستقبل . فإذا قلنا مثلا إبان حياة سقراط : سقراط ليس طبيباً ، فهذا مفهوم بالنسبة إلى الماضي والحاضر ، ولكنه لا ينطبق على المستقبل ، فمن يدرى لعله أن يصبح بعد طبيباً . وإذا قلنا عن طبيب كف عن مزاولة المهنة حالياً : إنه ليس طبيباً ( بعد ) ، فإن السلب يتعلق بالحضور وحده ؛ وإذا قلنا عن سقراط أو هذا الطبيب بعد أن ماتا : إنهما ليس طبيبين ، فهذا السلب يتصل بالمستقبل وحده بالنسبة إلى الطبيب ، ويتعلق بالمستقبل والماضى بالنسبة إلى سقراط ، والحاضر والمستقبل بالنسبة إلى كليهما معا . فعلينا إذن فى بيان مفهوم السلب وتقسيم القضية أوالحكم من حيث السلب أن نراعى هذه الزمانية ، التى بغيرها لا يكون الحكم وجودياً حقاً . ولذا فنحن نرى من الحير أن تذكر الزمانية صراحة فى منطوق الأحكام حتى تكون كاملة التعبير الوجودى . ونظن أن تحليل السلب على هذا الوجه فيه إيضاح كاف لوظيفته ، وإزالة للإشكالات العديدة التى أثارها المنطق العقلى حوله دون جدوى .

والسلب عندنا ليس مجرد نفي للتعين خالص ، كما يزعم المنطق العقلي ؛ إنما هو في مرتبة من التعين لا تقل عن مرتبة الإيجاب كثيراً ، إن لم تكن تساويها . فكنت مثلا يزعم أنه « ليس في وسع امرىء أن يفكر في السلب متعيناً ، إلا إذا أقام ذلك على المقابل الإيجابي له . فالذين ولدوا عميانا لايمكن أن تكون لديهم أية فكرة عن الظلمة ، لأنه ليست لديهم أية فكرة عن النور . والمتوحش لا يعرف شيئاً عن الفقر ، لأنه لا يدرى ما الثراء . والحهال ليس عندهم أى تصور لجهلهم ، لأنه ليس لديهم أى تصور للمعرفة ، الخ . وعلى ٰهذا فكل التصورات السالبة مشتقة ؛ والوقائع (أى الإيجابيات) هي التي تحتوي على المعلومات أو المادة إن صح هذا التعبير ، أو المضمون المتعالى، لإمكان تعين الأشياء تعينا كاملا . » (١) ولكن هذا غير صحيح إذا كان الأمر منظوراً إليه من ناحية واحدة ، أي من ناحية أن الظلمة والفقر والجهل لا تدرك إلا بأضدادها ، بينا هـذه الأضداد تدرك بداتها . فالواقع أنه لا واحد منها ولا مضاده يمكن أن يدرك مستقلا عن الآخر . فكما أن الفقر لا يدرك إلا بالتراء ، فكذلك التراء لا يدرك إلا بالفقر ، ولا معنى للثراء في ذاته . والأمر كذلك في بقية الأمثلة التي أوردها . فعلى أي شيء

<sup>(</sup>١) كنت : « نقد العقل الحجرد » ، ط ا ، ه ، ه = ط ب ، ٣٠٠ .

يدل هذا ؟ على أن مرتبة السلب كمرتبة الإيجاب فى التعيين سواء بسواء، وعلى أنه ليس بصحيح إذِن أن أحدهما مشتق والآخر أصيل .

وشرح هذا من الناحية الوجودية يسير . إذ الوجود كها قلنا نسيج الأضداد؛ والمتقابلات تكوّن وحدات لا انفصام فيها بين الضد والآخر ، والتجريد وحده هو الذي يجعلنا نعزل ضداً عن ضده ؛ أما واقع الوجود فلا يسمح بشيء من هذا على الاطلاق. وقولى ""سقراط ليس طبيباً" ، فيه من التعين الوجودي بقدر ما في قولي : ''سقراط فيلسوف''، لأن الأمر يتوقف كله على سوأل السائل: فإن كان يريد أن يعرف صلة سقراط بالطب ، كان الجواب له : سقراط ليس طبيباً ؛ وإذا كان يبغى أن يعلم صلة سقراط بالفلسفة ، فالجواب : سقراط فيلسوف . وكل حكم أو قضية فلا بد أن يكون جواباً عن سؤال موضوع أو مفترض وضعه . وفي كلتا الحالتين سقراط قد تعين وجودياً : وفي وسَعَى بعُدُ أن أقيم من النتائج الوجودية ما يتفق وهذا الحكم . فكأن السلب والإيجاب إذن تعبير ان محتلفان عن شيء واحد ، هو طبيعة الشيء المسئول عنه ، وكلاهما على درجة واحدة من الحقيقة الوجودية بالنسبة إلى هذه الطبيعة . فلا محل بعد هذا لجعل الواحد أصلا والآخر مشتقاً . والواقع أن كل إيجاب جوابٌ عن سلب ، وكلَّ سلبِ جوابٌ عن إيجاب ؛ إنما الايجاز في التعبير ، وما طبع عليه الفكر الإنسساني من رغبة في الاقتصاد في التعبير والفكر معاً ، هو الَّذي يجعلنا لا نصرح بالسوَّال في كلتا الحالتين ، وإن كنا نميل ــ لسبب لا أساس له من ناحيَّة الوجود ــ أن نصور الأمر وكأن السلب لا يقوم إلا على أساس إيجاب ، والعكس ليس كذلك ، مع أن الأمر واحد تماماً في كلا الحالين . أما الأصل في هذا الميل فيمكن أنَّ نرده إلى طبيعة العقل والمنطق العقلي من حيث قيامهما على مبدأ الهوية ، إذ أن هذا المبدأ ينحو نحو الهوية ويتجنب الاختلاف ، والسلب تعبير عن اختلاف ، ولذا يحاول تجنب السلب بأن يرده إلى الإبجاب المعبر عن الهوية ، زاعمًا ، أو متوهمًا ، أن في هذا نقصًا لقدر السلب من الناحية الوجودية ، وهو وهم لا يقوم على أى أساس من تلك الناحية .

ومن الواضح بعد هذا أن الاستدلال ، خصوصاً القياسي منه ، يجب أن ينظر إليه بنظرة أخرى ، إن كان لنا بعُد الحُثُّق في الإبقاء عليه كما وضعه المنطق العقلي . فإن مبدأ القياس بحسب هذا المنطق هو أن ما يحمل على الكل يحمل على الجزء الداخل تحته ، وبالطريقة عينها ، أي سلباً أو إيجاباً . ولـكننا قد استبعدنا فكرة الكلية والجزئية من الناحية الوجودية ، فليس في الوسع بعُد الآخُذ بالقياس قائمًا على هذا المبدأ.والمبادىء الأخرى التي وضعت له ، كتلك التي وضعها كنت وهاملتون ، لا تختلف بوجه عام عن هذا المبدأ . والعلة في هذا أن القياس قُد أخِيذ نموذجه من البراهين الرياضية الخاصة بالمساواة في صورتها العليا: ١ = ٣ ، ٣ = ٥ ، ٠٠ = ٥ . ومن هنا أمكن أن تصاغ أشكال الأقيسة على أساسي رياضي ، مما يبسدو ظاهراً من إمكانالتعبير عنها بأشكال هندسية . بل إن اسم القياس مأخوذ من الرياضة فى اليونانية ، إذ معنى الكلمة عن عن عنه اللغة : « العد ، الحساب، الجمع » . فلما كان الوجود الحقيقي أبعد ما يكون عن عالم الرياضة ، فمن الواضح أنه ليس في الوسع الأخذ ، في المنطق الوجودي ، بنظرية القياس هاتيك . وفي هذا تفسير لما لاحظه نقاد القياس ، من أنه يدور حول نفسه ، كما فى الرياضيات تماماً ، ومن أنه لا صلة له بالواقع الوجودى ، وإن كان هذا النقد يقوم على أساس فكرة عن الوجود تختلف عن فكرتنا نحن هنا .

ومن هذا العرض الإجالى العام لبعض النتائج التى سيأتى بها المنطق الوجودى الذى ندعو إلى إيجاده يتبين لنا أن ثمت فارقاً هائلا ببن هذا المنطق والمنطق العقلى وأنه وإن شابه فى الظاهر بعضاً من المحاولات التى قامت لإيجاد منطق وجودى ، وعلى رأسها محاولة هيجل الرائعة ، فإن الفارق لا يزال أيضاً كبيراً بين هذه المحاولات وما ندعو إليه . وهذا لأن العامل الأساسى الأكبر فى تكوين هذا المنطق الوجودى الذى نريد إيجاده هو فكرة الزمان ؛ وقد رأينا بإيجاز كيف أن الزمانية يجب أن تدخل فى كل تقسيم للأحكام ، وأن يعبر عها صراحة أو يفهم وجودها ضمنا ويحسب له كل حساب . وأنواع المنطق التى

وضعت حتى الآن ــ ابتداء من منطق أرسطو حتى منطق هيجل والمنطق الرياضي المعاصر ــ لم تحسب للزمان أى حساب ، ومن هنا كان إخفاقها في الانطباق على الوجود ، لأن الوجود يقتضي الزمان عنصراً مكوناً لجوهره فإذا استبعدناه من المنطق ، فقد استبعدنا انطباق هدذا المنطق على الوجود الحقيقي . ولا أدل عسلى استبعادهم للزمان من وضعهم للمنطق على أساس الرياضة ، مع أن الرياضة تجريد صرف ، لا تتعين بالزمان إطلاقاً ، بل تطرده من كل ما يخضع لها . فهل من عجب بعد هذا أن يخفق هذا المنطق كل هذا الإخفاق الشنيع في الانطباق على الواقع ؟

فبإدخال الزمانية في المنطق ندخل التوتر والحلق: التوتر لأنه الجمع بين السلب والإيجاب ، والسلب معناه الوجودي العدم ، والعدم مصدره التناهي، والتناهي أصله الزمان ، فالسلب ناشيء إذن عن الزمان ؛ والعدم أيضاً شرط التحقق في الوجود ، لأن التعين لا يتم إلا بالسلب والتحديد ، وهذا هو العدم ، فالعدم إذن شرط للإيجاب ؛ والتوتر إذن ناشيء عن الزمان . أما الحلق فلأن الزمان أصل العدم ، والعدم شرط الوجود ، فالزمان إذن أصل لشرط الوجود ، والوجود هنا تحقيق الإمكان ، والتحقيق فعل ، فالوجود ، بهذا ، فعل ؛ والفعل خلق ، لأنه نقل للإمكان إلى الواقع ، ففيه إيجاد في الواقع لشيء كان ممكنا ولكنه لم يكن واقعاً ، وإذن الوجود خلق ؛ وإذن الزمان أصل لشرط الحلق ، وفي كلمة واحدة : الزمان خالق ، أو بعبارة أدق فاعل في إحداث فعل الحلق وشرط لتحققه ، وهو هكذا من بعبارة أدق فاعل في إحداث فعل الحلق وشرط لتحققه ، وهو هكذا من حيث كونه أصل العدم ، أي أصل التناهي ، فالزمان ، وصفه تناهياً إذن حيث كونه أصل العدم ، أي أصل التناهي ، ومصدره الزمان ، خالق .

وهنا نصل إلى النقطة الحاسمة فى مذهبنا الوجودى . فقد تبين لنا من كل ما عرضناه ، سواء فى المقولات وفى المنطق ، أن الزمانية عامل جوهرى فى تكوين الوجود منظوراً إليه من هذه النواحى ، وعلى أساسها حاولنا أن نفسر

أحوال الوجود. وفى خلال هذا كله ربطناها بفكرتين: التوتر، والحلق؛ وفى الفقرة السابقة مباشرة أوضحنا العلة الوجودية لهذا الربط بين تلكالأفكار الثلاث. أما التوتر فقد كشفنا عنه بما فيه الكفاية فيما نظن، وبالنسبة إلى غرضنا من هذا البحث، وبتى علينا أن نتعمق معنى الخلق فى ارتباطه بالزمان.

والناس قد أدركوا من قديم الزمان أن العدم هو مُعقيد الصلة بين الزمان وبهين الحلق ، وإن كانوا فهموا المسألة على أنحاءٍ مختلفة كِل الاختلاف ، يمكن مع هذا أن ترد في النهاية إلى اثنين : النظرة الفلسفية (اليونانية) ، والنظرة الدينية . أما الأولى فترى أن العدم ليس معناه الحاوَّ من كل وجود على أى نحو ، بل هو اللاوجود ، بمعنى عدم التعين ؛ فالهيولى الحالية من الصورة هي اللاوجود ، وحالها هذه عابرة ، لأنها حال انتقال بين صورة تزول وأخرى تحل . والخلق تبعاً لهذا هو الانتقال من حالة التعين بصورة ، بالنسبة إلى الهيولى ، إلى حال الأخذ بصورة ما ؛ أى أنه التغير بالمعنى العام . وكل تغير لابد أن يتم بين طرفين يتعاقبان على موضوع غير معين . فلا يمكن إذن أن يجرى بين وجود وعدم ، بل من وجود إلى وجود ؛ إذ كل تغير يستلزم نقطة َ بَـُدرِء وجودية ، فإذا قلنا بأن الحلق تغير ، فلايمكننا أن نفهمه على أنه انتقال من العدم المحض إلى الوجود ، لأن نقطة البدء الوجودية الضرورية في كل تغير تعوزها حينذاك . ومن هنا قالت النظرة الفلسفية إن العدم لا يحدث عنه شيء ، ولا يُخْلَق شيء من المعدوم . وعلى العكس من هذا نرى النظرة الدينية تقول إن الحلق ، أو على الأقل فعل الحلق الأول الذي أوجد به الله الوجود ً ، يتم من العدم إلى الوجود ، العدم المطلق النافي لكل وجود ، على أى نحو كان هذا الوجود . وتبعاً لهذا تقول ، بعكس النظرة الفلسفية القديمة (اليونانية) ، إن كلما تُخلِق فقد تُخلِق عن العدم أولَ الحَلْق على الأقل. وكلتا النظرتين قد ربطت الخلق بالزمان ، فقالت النظرة الفلسفية إن الزمان أزلى ، والحركة أزلية ، ما دام التغير أو الحلق أزليا؛ بينا قالت النظرة الدينية إنه مخلوق، لأن الحركة أو التغير حادث مخلوق.

ولكنه رَبُّطٌ خارجي محض ، ليس فيه أدنى بيان للصلة الإيجابية بين الزمان والحلق : إنما الزمان تابع لفعل الحلق ، بحسبان أنه مقياس للحركة ، الأزلية في النظرة الأولى ، الحادثة في النظرة الثانية . ولم توضح إحداها معنى العدم بوصفه عدماً ، ولذا لم يكن في وسع إحداهما أن تتبين المشاكل التي يثير هاتفسيرها له ، خصوصاً النظرة الدينية لأنها قالت به ، فكان عليها إذن أن توضح المقصود منه . وكل ما عنيت به النظرة الدينية هو المعدوم ، أي الأشياء في حال العدم لا العدم نفسه ، كما هو ظاهر خصوصاً في علم الـكلام الإسلامي، فى تىلك المشكلة التي أثيرت حول: هيل المعدوم شيء، أو هيو ليسس بشيء ؟ والأصل في إثـارتها مسألـة الوجـود والمـاهيـة ؛ فمــن قـال إن الوجود غير المــاهية ، أمــكنه تصور المــاهية غير موجودة ، وسهاها في هذه الحال بالمعدومة ، أي غير المتحققة في الوجود أو بالوجود بعُد ؛ ومن قال إن الوجود عين الماهية ، قال إن المعدوم ليس, بشيء . فالمعتزلة ، وهم الذين قالوا بالرأى الأول ، ذهب أكثر شيوخها إلى أن الماهيات والذوات أشياء حالَـتي وجـودها وعدمها ، بينها ذهب أبو الهذيل وأبمو الحسين البصرى ( من المعتزلة ) والأشاعرة إلى أن المعدوم ليس بشيء وإلى أنه « قبل الوجود : ننى محض وعدم صرف وليس بشيء ولا بذات»( ١ ). وواضح أن هذا ليس بحثاً في العدم بوصفه العدم، بل في الأشياء حال عدمها. وشتان ما هما ! ولهذا لم يتبينوا الإشكالات العديدة التي يثيرها رأيهم هذا ، فمثلاً لم يتبينوا هذه الصعوبة في هذا التصور ، ألا وهي ، كما لاحظ هيدجر : « إذا كان الله يخلق من العدم ، فيجب أن يكون في وسعه أن يكون على ارتباط وصلة «مع » العدم . ولكن إذا كان الله هو الله ، فلا يمكنه أن يعرف العدم ، إذا كان صحيحاً أن « المطلق » يستبعد من ذاته كلَّ نقص في

<sup>(</sup>۱) فخر الدین الرازی: «الاُربعین»، ص وه، طبع الهند سنة ۱۳۵۳ هـ سنة ۱۹۳۶ م . وراجع « المحصل » له أیضاً، ص ۳۶ – ص ۶۱ ، طبع مصر سنة ۱۳۲۳ هـ = سنة ۱۹۰۵ م .

الوجود » (۱). وتفسير هذا أن الله ، لكى يخلق من العدم ، لا بد أن يكون عارفاً بالعدم ، ومعرفته العدم توذن بنقص فيه ، ولكنه الكمال المطلق الخالى من كل نقص ، فهوإذن لا يعرف العدم ، وبالتالى لا يمكن أن يخلق من العدم. والقضية : معرفة العدم توذن بنقص في العارف ، واضحة الصحة ، فإن شرف العلم بشرف الموضوع ، والعدم نقص فالعلم به في مرتبة ناقصة ، فالعالم به ناقص الرتبة من حيث العلم وهدو يتنافى مع الكمال المطلق ، إذ هذا يقتضي من ناحيدة العلم أن يكون علما في مرتبة كاملة على الإطلاق . ولذا نجد أرسطو يجعل علم الله علما بذاته هو ، مرتبة كاملة على الإطلاق . ولذا نجد أرسطو يجعل علم الله علما بذاته هو ، الطبيعة » م ١٢ ف ، ونعته بأنه فكر الفكر وموضوع فكره ذاته. ( « ما بعد الطبيعة » م ١٢ ف ، ص ١٠٧٤ ب ، ٣١ – ٣٨ ) .

أما النظرة الفلسفية فكان مفهوماً ألا تتعمق معنى العدم ، لأنها تستبعده . لذا نراها تحاول تفسيره لا كما هو في ذاته ، بل كيما يودى بها ذلك إلى إنكاره . فالنظرة القديمية (اليونانية) تحسبه بثلائة معان ، أوضحها أرسطو («مابعيد الطبيعة» م ١٤ ف ٢ ص ١٠٨٩ ، ٢٦ – ٢٨) ، وهي : اللاوجود تبعاً للمقولات ، واللاوجود بمعنى الباطل ، ، واللاوجود بوصفه القوة في مقابل الفعل . أما المعنى الأول فيقصد به السلب كما يفهم في الحمل ، والثانى قد توسع فيه هو المعنى العقلي ، والثالث هو المعنى الوجودي . والثانى قد توسع فيه أفلاطون إذ حسب الحطأ هو تصور اللاوجود («السفسطائي» ، ٢٦١ أفلاطون إذ حسب الحطأ هو تصور اللاوجود («السفسطائي» ، ٢٦١ وكنت (٢) ؛ كما سار المحدثون في فهمهم للعدم على أساس هذا المعنى الثانى . فكنت (٢) خصوصاً قد قسم العدم إلى أربعة أنواع : (١) العدم كتصور خال من كل موضوع ؛ (٢) العدم كموضوع خال لتصور ما ؛ (٣) العدم كعيان خال ليس بذى موضوع ؛ (٤) العدم كموضوع خال ليس بذى

<sup>(</sup>١) هيدجر: « ما الميتافيزيقا » ص ٤٠ (من الترجمة الفرنسية المذكورة) .

<sup>(</sup>٣) « نقد العقل المجرد » : ط ا ١٩٢ – ٣٤٨ .

تصور ؛ والأول هو الموجود الذهني ، والثانى هوالعدم المعدول ، والثالث هو الموجود الموهوم ، والرابع هو العدم السالب . وظاهر من هذا التفسير أن العدم قد فيهم بمعنى عقلى صرف ، هو كدون التصور خالياً من الموضوع أو العيان عارياً من الموضوع ، أو الموضوع بلا تصور ، أى أن العدم هو السلب المنطنى العقلى . وفي هذا إنكار ظاهر للعدم من الناحية الوجودية ، وإن كان كنت لم يصرح بهذا بوضوح كافي .

أما الذي صرح به بوضوح فهو برجسون ، إذ تناول مشكلة العدم والوجود ، ولماذا كان ئمتوجو د بدلاً من العدم ، في كتابه ﴿ التطور الْحَالَقِ ﴾ ( ص ۲۹۸ – ص ۳۲۳ ) لأول مرة فى شيء من التفصيل والتعمق . فقال إن العدم ليس بشيء ، وما هو إلا تصور باطل كتصور دائرة مربعة. ويسوق على هذا عدة أدلة : أولها أنه ليس في الوسع تخيل العدم ، لأننا إذا تخيلنـــا زوال كل إدراك خارجي أو باطن فإننا مع هــــذا نتبين ، ولمو بطريقة غير واضحة ، أن ثمت شيئاً باقياً لازلنا ندركه . وثانيها : أننا لا نستطيع أيضاً أن المركه عقلياً ، لأن إلغاءنا الموضوع في الذهن يتضمن في الآن نفسه إحلال موضوع آخر محله ؛ وبالتالي لا يمكن إلغاء الكل ، إذ لن يكون ثمت ما يحل محل الكل الذي ألغيناه . وثلاثها: أن التفكير في شيء معناه افتراض وجوده ؛ أما افتراض عدم وجوده فمعناه إضافة استبعاد هذا الشيء بواسطة الواقع الفعلي إلى فكرته . ولذا يقول إن السلب لا وجود له إلا بالإيجاب ، ومن الخطأ أن نضع السلب في مرتبة واحدة مع الإيجاب . وينتهي من هذه البراهين إلى القول بأن السوال القائل: لماذا كان ثمت وجود أولى من العدم ؟ سوًال لا معنى له ، لأنه يفترض أن الوجود انتصار على العدم ، مع أن العدم كما تبين ليس بشيء. ويعلل السبب في إثارة هذا السوال-الباطل في نظره بأن يقول إن التفكير من أجل العمل والفعل ؛ وكل فعل إرادى ناشيء عن شعور بالنقص والحاجة ٤ فهو يبدأ إذن من النقص في منفعة إلى تحقيق هذه المنفعة ؛ ونحن ننقل عادات الفعل إلى أساليب الامتنال والتفكير ، فنتقَّل في

تفكيرنا «من المعنى النسبى إلى المعنى المطلق ، لأنه يمارس فعله فى الأشياء نفسها ، لا فى المنفعة التى لها بالنسبة إلينا . وعلى هذا النحو تُعذّر س فى نفوسنا هذه الفكرة ، وهى أن الحقيقة الواقعية تملأ فراغاً ، وأن العدم ، منظوراً لليه على أنه فقدان للكل ، يوجد قبل كل الأشياء فى الواجب إن لم يكن فى الواقع . وهذا الوهم هو الذى حاولنا تبديده ، مبينين أن فكرة العدم ، إذا زعمنا أن ذرى فيها فكرة إلغاء كل الأشياء ، هى فكرة قاضية على نفسها وترتد إلى كلمة مجردة (من كل معنى) — ؛ أما إذا كانت ، على العكس من هذا ، فكرة حقاً ، فإننا سنجد فيها من المضمون بقدر ما نجد فى فكرة الكل »

وأول ما يلاحظ على كلام برجسون هذا هو أنه لا يزال ينظر إلى العدم من الناحية العقلية بحسبانه إسقاطاً لـكل تصور ذي موضوع ، وأنه يأتى عن طريق نِوع من التجريد المستمر.ومن الواضح أنه إذا كان الأمر كذلك فالتجريد لن ينتهي ، ولا مناص إذن من أن يبتي ثمث شيء ، ولا يلغي الكل بأسره . وَلَكُننا وَجَدْنَا فِي حَالَ القَلْقُ أَنَ الشَّعُورُ شَعُورٌ بَفْنَاءَ كُلُّ الْأَشْيَاءَ دَفَعَـَّة وَاحَدَة ؛ ولو تنبه برجسون إلى هذه الحال العاطفية لا نتهى إلى الاعتراف بإمكان إدراك العدم المطلق ؛ ولكنه استمر في التجريد العقلي على نحو ما فعل كنت العقليون السابقون . فني حال القلق الصادر عن فكرة موتى الخاص ، لن يبقى شيء باقياً أمام التخيل . والحجة الثانية التي ساقها تقوم على نفس الطريقة التي سار عليها، أعنى طريقة التجريد المتواصل ، وهي عملية لا تنمّى، ما دمنا ننظر إليها كعملية ، أي كشيء متسلسل ، لا كفعل واحد نقوم به ر دفعة واحدة . أما الحجة الثالثة فقد رددنا عليها من قبل عند حديثنا عن المرتبة الوجودية لكل من السلب والإيجاب وأثبتنا أنهما في مرتبة واحدة ، ولا مبرر مطلقاً لحسبان السلب مشتقاً من الإيجاب دون العكس . وأغرب ما في كلامه هذا التفسير الذي وضعه للأصل في هذا السوال : « لماذا كان وجود ولم يـكن عـدم ؟ » ، إذ هو تفسير ساذج لا يحل المسألة في شيء ،

فإن علينا أن نلاحظ أن هذا السوال سوال ميتافيزيقي أصيل ، فكيف أمكن أن ينشأ عن حاجة عملية ، هي الشعور بالحاجة والرغبة في إشباعها ؟ إذ الفارق بعيد جداً بين هذه الحاجة العملية وبين تلك الحاجة العقلية التي يحس بها الموجود مصدراً لحزعه وقلقه على وجوده ، والدافع له إلى نشدان معنى لهذا الوجود . ولذا قلنا إنه سوال أصيل ، أي يتعلق بأصل الوجود وبالمبرر الأول للوجود أيا كان . وإن من أشد المناهج فساداً لتفسير الأعلى بحسبانه ناشئاً عن الأدنى . وبرجسون لم يفعل هنا غير هذا ؛ فضلا عن أنه أرجع الأمر إلى تصور عقلي لا أساس له من الوجود .

وهذا التفسير الفاسد لمعنى العدم يتمشى ، كما هو طبيعى ، مع تفسيره الفاسد أيضاً لمعنى الإمكان ، وللزمان بوصفه خالقاً . فهو يزعم «أن الممكن هو ... سراب الحاضر في الماضى ؛ ولما كنا نعرف أن المستقبل سينهى بأن يصير حاضراً ، ولما كان تأثير السراب لا يزال مستمراً ، فإننا نصور لأنفسنا أن الحاضر الفعلى ، الذى سيكون ماضياً في الغد ، فيه صورة المستقبل متضمنة سابقاً ، على الرغم من أنه ليس في وسعنا إدراكها (١) » ؛ أى أن الممكن ليس شيئاً سابقاً على الواقع يتحقق في الحاضر ، بل بالعكس هو شيء لاحق على الواقع نتوهمه في الماضى بعد أن يتحقق ، وكأنه التفاتة إلى الوراء : «فالواقع هو الذي يصبح واقعاً » «فالواقع هو الذي يصبح واقعاً » والواقع هو الذي يصبح واقعاً » والتحييب في الأمر أنه يقول بهذا من أجل سالماً إياه كل حقيقة وجودية . والعجيب في الأمر أنه يقول بهذا من أجل سالماً إياه كل حقيقة وجودية . والعجيب في الأمر أنه يقول بهذا من أجل مستمر ، جديد بمعنى أنه لم يكن موجوداً إطلاقاً ، ولا على نحو الإمكان ؛ مستمر ، جديد بمعنى أنه لم يكن موجوداً إطلاقاً ، ولا على نحو الإمكان ؛ والحالق عنده هو حينئذ الزمان . ونحن نلاحظ على هذا أولا أننا زراه يقول والحالق عنده هو حينئذ الزمان . ونحن نلاحظ على هذا أولا أننا زراه يقول والحالق عنده هو حينئذ الزمان . ونحن نلاحظ على هذا أولا أننا زراه يقول والحالق عنده هو حينئذ الزمان . ونحن نلاحظ على هذا أولا أننا زراه يقول والحالق عنده هو حينئذ الزمان . ونحن نلاحظ على هذا أولا أننا زراه يقول

<sup>(</sup>١) برجسون : « المكن والواقع » ، محاضرة منشورة في « الفكر والمتحرك » ص ١٢٨ ، ط ه ، باريس سنة ١٩٣٤ .

عن الحقيقة الواقعة إنها « نمو مستمر ، وخلق منصل إلى غير نهاية » («التطور الْحَالَق » ، ص ٢٦٠ ) ، ومعلوم أن النَّبو يبدأ من بذرة تتضمن ، على هيئة الكمون ، مستقبل الكائن بأكمله ، وإن يكن ذلك بطريقة إجالية . وثانياً، وحتى اوسلمنا بأن الجسم النامي أو الكائن طوال النمو غير الكائن في البذرة، وِأَن فَكُرَةَ الْكُمُونَ فَكُرَّةً غَامَضَةً ﴿ ، فَإِنْهُ لَنْ يَبْقِي بَعْدُ هَذَا إِلَّا أَنْ نَفْسر العلة في هذا النمو والخلق . أما برجسون فيعزوه إلى الزمان ، قائلاً إن الزمّان خالق . ولكنا نلاحظ أن هذه الفكرة عن الزمان غامضة مضطربة أشد الاضطراب ، لأنه يصوِّر لنا الزمان في هذه الحالة كأنه إلـه يخلق جديداً باستمرار بالنسبة إلى كل شيء على حدية . ويظهر أنه ينظر إلى الله فعلاً هذه النظرة ، إذ نراه يقول : «إن الله ... ليس شيئا كَمُل تكوينه ؛ إنما هـ جياة مستمرة ، وفعل ، وحرية » ( «التطور الخالق » ، ص ٢٧٠ ) ، وهذه صفات يضيفها أيضاً إلى الزمان . وتسأل برجسون بعد هذا : ومن أين للزمانَ هذه القوة والقدرة المطلقتان ؟ فلا تظفر إلا بعبارات شعرية خلابة لا غناء فيها . ثم تحاول في عناء أن تستخلص نظرية ً واضحة للزمان عنده ، فلا تحلو بطائل ؛ ولذا نوافق هيدجر على حكمه على تحليل برجسون للزمان بأنه « تفسير للزمان ناقص غبر محدد إطلاقاً من الناحية الوجودية » ( «الوجود و الزمان » ، ص ٣٣٣). وعندنا أن العلة في هذاهي سو ، عنهم برجسون لفكرتي الإمكان والعدم ، إذ فسرهما على أنهما فكرتان زائفتان لا أساس لها من واقع الوجود ، مع أن كل تفسير للزمان لا يقوم على أساس هاتين الفكر تين ، بوصفها فكرتين حقيقيتين إلى أعلى درجة وجودية ، لا بد أن يكون فاسداً. لأن الزمان بجب أن يفهم على أنه باطن في الوجود ، وأنه أصل الفناء ، وأنه شرط الانتقال من الإمكان إلى الواقع ؛ وبرجسون صوَّره على أنه عال على الوجود ، وإن لم يقل ذلك صراحة ، ولكن وضعه له في مرتبة إلــه خالق لأشياء جديدة باستمرار يفضي إلى هذا القول. كما أنه لم يدركه مطلقاً من ناحية أنه أصل الفناء ، وغابت عنه هذه الناحية الأساسية ، لأنه توهم أن كون الزمان خالقاً يتنافى مع كونه أصل الفناء ، بينما نحن نقول على العكس من هذا عماماً إنه خالق لأنه أصل التناهى والفناء ؛ وأخيراً نراه صوّر الإمكان بصورة رجعية ، كسراب يلقيه الحاضر في الماضى أو كظل للحاضر يرمى به فى الماضى ، وليس فى وسعه بعد هذا أن يفهم كيف يكون ثمت انتقال من إمكان إلى واقع ، بل كان عليه أن يقول على العكس إن الواقع هو الذى ينتقل إلى الإمكان ، الإمكان الحاوى الموهوم طبعاً ، وليس من شأن هذا أن ييسر له فهم وظيفة الزمان فى الفعل والحلق ، بل بالعكس أ: كان من شأنه أن يفسد عليه فهم وظيفة الحلق منسوبة إلى الزمان . ولذا نستطيع أن نقول عن الزمان عند برحسون إنه ألوهية أسطورية خالقة بفعل غير مفهوم على الإطلاق .

آما المعنى الثالث الذي أشار إليه أرسطو وألمعنا إليه منذ حين ، وهو اللاوجود بمعنى الوجود بالقوة في مقابل الوجود بالفعل ، فقد عني به أرسطو من حيث أن نظرية التغير عنده تقتضيه : فهو اللاتعين ، وهو قابلية التعين بأية صورة . ولكن فهمه لـه عــلى هـذا النحـو ، وإن كـان قابلاً لأن ينتج أخطر النتائج لو أنه تعمقه أكثر ، جعله ينظر إليه وكأنه مُخلُّو مطلق من كل إيجاب ، ممَّا يجعل فكرة الممكن فكرة خالية من كل مضمون حقيقي . ولذا ظلت فكرة اللاوجود بمعنى الإمكان فكرة غامضة لديه ، ولعل السبب في هذا أنه لم يقل به إلا كفكرة مساعدة على فهم التغير ، بعد أن أنكر الإيليون إمكانه، وبالتالى قالوا إن الوجود وحده هو الـكاثن ، بينما اللاوجود غير كائن أو ليس بشيء . وتابعهم على هذا أفلاطون إلى حد بعيد ؛ أي أنه لم يقل به على أساس أنه عنصر ضرورى مكون للوجودى ، و إن كان وصفه له يمكن أن يُستخلص منه ، أو على الأقل يُلنزم عليه، شيء من هذا القبيل؛ وعلى كل حال فلأرسطو الفضل في أنه جعل للاوجود شيئاً من الوجود ، على نحو لم يوضحه . وهذا الاتجاه قد لاقى فى هيجل نصيراً متطرفاً إلى أبعد حد . حتى قال إن الوجود الحالص والعدم الحالص شيء واحد ، كَ أَيْنَا بالتفصيل في عرضنا لمذهبه في هذه الناحية في مستهل الفصل الأول من هذا البحث . ولكن هذا لم يغير الموقف مع ذلك كثيراً ، لأن هيجل قد جعل الهوية بين الوجود والعدم قائمة على أساس ما بينهما من صفات مشتركة سلبية :

هى عدم التعين ، والمباشرة ، والحلو من كل صفة . وليس فى الصفات السلبية دليل على الاشتراك فى الصفات الإيجابية ، فضلاً عما فى كلتا الفكرتين من طابع عقلى تصورى يباعد جداً بين ما قصد إليه وما نقول به نحن ، متفقين فى هذا مع ما يقوله هيدجر ، الذى أدلى بملاحظة شبيهة بهذه على نظرية هيجل ، وصرح برأيه فى العدم الوجودى فقال : «إن الوجود والعدم يكون بعضهما بعضاً ، لا لأنهما هـ منظوراً إليهما من ناحية تصور هيجل لفكر (المطلق) — متفقان فى اللاتعين والمباشرة اللذين لها ، ولكن لأن لا الوجود » نفسه متناه فى ماهيته ، ولا يكشف عن نفسه إلا فى علو الآنية التى المبثق فى «العدم » خارج الموجود (۱) ».

وليس من شك في أن هيدجر هو أول من عنى ببيان المداول الوجودى الميتافيزيقي لفكرة العدم ، بحسبان أن مشكلته هى المسألة الميتافيزيقية الرئيسية الأولية . أجل ، إن برجسون قد عنى به وقال عن فكرة العدم «إنها غالباً الملول الحلى ، والمحرك المستور للفسكر الفلسنى . ومنذ يقظة التفكير الأولى هى الدافعة قدماً وعلى مرأى من الشعور المشأكل المثيرة للقلق ، تلك التى لا يستطيع الإنسان تحديدها دون أن يصاب بدوار » ( « التطور الحالق » ، ص ٢٩٨ ) ؛ ولكنها عناية أفضت إلى خلاف ما وعدت به ، إذ انتهت كما رأينا إلى إلغاء فكرته بوصفها فكرة كاذبة لا أساس لها من الواقع الوجودى ، ولا أثر لها في الكون والوجود . ولذا نستطيع أن نوكد مطمئنين أن بحث برجسون في فكرة العدم كان تقهقراً ظاهراً وعوداً إلى نوع من الإيلية والأفلاطونية ، زعم هومع ذلك أنه يريد بهذا التحليل القضاء عليه الإيلية والأفلاطونية ، زعم هومع ذلك أنه يريد بهذا التحليل القضاء عليه ( « الفكر والمتحرك » ، ص ١٣٧ ) ، والواقع أنه توكيد له إلى أقصى حد ، وإن تم بطريق غير إيلي ولا أفلاطوني . ولذا قلنا إن هيدجر هو أول من وان تم بطريق غير إيلي ولا أفلاطوني . ولذا قلنا إن هيدجر هو أول من أوضح مذلول العدم من الناحية الوجو دية ، وليس برجسون . وخلاصة رأى

<sup>(</sup>١) هيدجر : « ما الميتافيزيقا؟ » ، الترجمة الفرنسية المذكورة ، ص ٤٠ – ص. ، ٠ .

هيدجر (١) أن الوجود ، لكي ينتقل من حالة الوجود الماهوي إلى الآنية ، لا بد له من العلو ، بالخروج من الإمكان إلى التحقق ؛ وفي هذا سلب لإمكانيات كان في الوسع أن تتحقق ، ولكنها انتزعت من الوجود بتحقق إمكانية غيرها ، وهذا السلب هو العدم، وبغيره لن يتم التحقق ، لأن التعين يقتضى أخذ إمكانية دون أخرى ، أي يقتضي سلب إمكانيات . فالعدم إذن داخل في تكوين الوجود ، ما دام هكذا شرطاً في تحققه . ويقظة التفكير الميتافيزيتي تبدأ بتأثير العدم ، لأنه لما كان في جوهر الوجود ، فإن الموجودات تبسدو لنا وعليها طابسع الغرابة ، وهذه غرابة شديدة ترهقنا ، وإرهاقها إيانًا من شأنه أن يثير فينـــا الدهشة ؛ والدهشة بدورها تولد فينــا التساوُّل ، والتساوئل هو الأصل في كل بحث ؛ ﴿ فَسَأَلَةَ العَدَمُ تَضْعَنَا ﴿ نَحْنَ ﴾ موضع التساوُّل ، نحن المتساءلين . وهذه مسألة ميتافيزيقية . إن الآنية لا تستطيع أن تكون على صلة بالموجود إلا إذا استبقت نفسها في ذاخل العدم . وعلو الموجود يتأرخ (أى يأخذ طابع التاريخية) في ماهية الآنية . وهذا العلو نفسه هو الميتافيزيقا بعينها ؛ مما يدل على أن الميتافيزيقا تدخل في تكوين طبيعة الإنسان، (ص ٤٧ الترجمة الفرنسية المذكورة ) . ولكن ليس معنى هذا أن مسألة العدم هي المسألة الوحيدة في الميتافيزيقا عند هيدجر ، ولا أن فلسفته فلسفة عدم ، إنما هذه مسألة من بين المسائل العديدة التي يمكن أن نبدأ بها البحث الميتافيزيقي ، كما أوضع هو ذلك صراحة في مراسلات له مع كوربان ، المترجم الفرنسي لهذه المحاضرة (ص ٩ من الترجمة المذكورة ) ؛ كما أن القلق الذي يكشف عنه هو حال وجودية من بين عدة أحوال عاطفية للوجود.

ولكن هيدجر ، مع ذلك ، قد اقتصر حتى الآن على فكرة العدم هذه ،

<sup>(</sup>١) البعث السابق بأكمله ص ٢١ – ص ٤٤ من الترجمة المذكورة . وراجع عرضه التفصيلي في رسالتنا : « مشكلة الموت » ، ص ٧٧ – من ١٠١ (من المخطوطة) . وهذا البعث كان معاضرة ألقاها هيدجر في جامعة فريبورج ببريسجاو، في ٢٢ يوليو سنة ٢١٥ (وراجم له أيضاً الآن : «المدخل إلى الميتافيزيقا» توبنجن سنة ٢٥٠ ص ١ ص ٢) .

بوصفه التناهى المطلق . وهذا ما لا نستطيع نحن أن نقف عنده . فعلى الرغم من أننا نأخذ بما قاله هنا عن العدم وأن فكرته هى الدافع الأول للبحث المينافيزيق — وبرجسون قد قال كما رأينا بشىء من هذا — وأن معناه هو التناهى الضرورى فى طبيعة الوجود ، وأنه بهذا شرط لكل وجود ، وعنصر جوهرى يدخل فى تكوينه ، على الرغم من هذا كله فنحن ذريد أن نتجاوز هذا القدر من نعت العدم ، بأن نقول إن التناهى ، الذى مصدره العدم ، تناه خالتى . وهذا القول ليس فى الواقع مضاداً لما يفضى إليه تفسير هيدجر للعدم ، بمل هو النتيجة الضرورية له ، غير أنه لم يستخلصها فيما نعلم عنه ؛ كما أنه ليس عوداً إلى برجسون فى فكرة الزمان الحالق لديه ، لأن الحلق كما نفهمه هنا غير ما قصد إليه .

ومن الخير لنا أن نبدأ منذ البداية ، فنسأل : ما العدم ؟ حتى إذا ما أجبنا عن هذا السوال ، حاولنا أن نجيب عن السوال الآخر الذى يتضمنه وهو : لماذا كان هاهنا وجود ، ولم يكن عدم ؟

أما العدم من حيث ماهيته ، فنظن أن الخطأ في فهمه قد نشأ حتى الان عن تصور العدم تصوراً مكانياً ، على أنه الخلاء ، وكأن الحلاء إطار أو جرم "حاو يدخل فيه الوجود فيملوه ،أو مكان خال يشغله الوجود ،-أو حال من عدم التعين والقابلية لكل تعين تأتى إليها الصورة الواهبة إياها تعييناً فتحل فيها . وسواء أكان تصوره هذا أم ذاك — والأول هو تصور النظرة الدينية خصوصاً والشعبية عامة ؛ والثانى تصور النظرة الفلسفية وعند أرسطو على وجه التخصيص — فإن النتيجة واحدة ، وهي تصوره على نحو مكانى ، ونحن هنا في الواقع بازاء نفس الظاهرة التي حدثت بالنسبة إلى الزمان . وفي وسعنا إذن أن نسمى العدم متصوراً على هذا النحو باسم العدم المكانى . وتبعاً لهذه النظرة ، أنكرت النظرة الفلسفية وجوده ، كما أنكرت وجود الحلاء . النظرة ، أنكرت النظرة الفلسفية وجوده ، كما أنكرت وجود الحلاء .

العدم ما فعله كتنُّت تماماً بالنسبة إلى فكرة الزمان : فبدلاً من أن يقول إنه شيء أو موجود بوجه عام ، يلصق بجوار الموجود إن صح هذا التعبير ، أو شيء يأتي للماته فيضاف إليه ، قال « إن العدم هو الشرط الذي يجعل ممكناً ظهور الموجود بما هو موجود بالنسبة إلى الآنية » ( « ما الميتافيزيقا » ، ص ٣٥) ، كما قال كنت تماماً إن الزمان شرطٌ قَـبُـلي " يجعل الظواهر المتوالية ممكنة الامتثال . ومن الواضح أن هذا ليس حَلَّا لمشكلة العدم ، ولابيانا لماهيته . ولذا لانستطيع الأخذ به ، على الأقل لأنه تحليل ناقص لمداوله ، خصوصاً إذ لا حظنا أن هيدجر لم يكتشف العدم في الوجود إلا بواسطة حال القلق ، فقال إن ثمت قلقاً أصيلا يأتينا في لحظات نادرة هو الذي يكشف لنا عنه ، فنشعر حينئذ بأن الموجود قد انزلق وغاص لسنا ندري أين، وكأنه أَمْنِي . وصحيح أن هذه الحال تكشف لنا عن العدم ، ولـكنه كشف ذاتي إن صَّح هذا التعبير ، أي أنه يأتي بمجهود عاطني نقوم به شيئاً فشيئاً، على الرغم ممّا يؤكده هيدجر من أن هذا الشعور بالعدم يحدث مرة واحدة ودفعة واحدة . ولكن المهم – كما لاحظنا في نقدنا لبرجسون من قبل – ألا نكشف العدم هكذا شيئاً فشيئاً ، وإلا وقعنا فيما وقع فيه العقليون ؛ بمل أن نكشفه دفعة واحدة ، بمعنى أن نجده في الوجود عنصراً مكوناً له . وبعبارة أخرى لا بد ، من أجل إثبات حقيقة العدم ، من أن ندل عَلَى وجـوده موضوعيـاً \_ إن صح هـــذا التعبير هنـا \_ فى الوجود الواقعي . فهل لدينا من الوسائل ما يعيننا على الدلالة عليه في الوجود ؟

أجل! فإن النظرة التي أدلينا بها فيما يتصل بنسيج الوجود الواقعي تسمح لنا بهذا البيان لوجوده الموضوعي . فقد قلنا إن الحقيقة الواقعية مكونة على هيئة انفصال ، وإن فكرة المتصل يجب استبعادها ، وهو ما انتهت إليه أيضاً الفزياء المعاصرة ، في نظرية السكم بل وفي الميكانيكا التموجية ، على النحو الذي بيناه من قبل بالتفصيل . وانتهينا من هذا إلى القول بأن الوجود مكوّن من وحدات منفصلة بينها «هوات» لا يمكن عبورها إلا بواسطة مكوّن من وحدات منفصلة بينها «هوات» لا يمكن عبورها إلا بواسطة

الطفرة . فنقول الآن إن هذه «الهوات» هى العدم نفسه فى وجوده الموضوعى. ولا يجب أن يفهم من هذه الهوات أنها خلاء ، فنحن لا نعرف شيئاً اسمه الحلاء بالمعنى العادى المفهوم .

وقد يعترض على فكرة الهُوّات هذه بأن يقال إنها من باب اللامعقول . فليكن ، فإن فكرة اللامعقول لم تعد تخيفنا فى شيء . والأمر بعد ليس أمر عقل ، ما دمنا هنا بإزاء واقعة لا شك فيها وهى أن الوجود مكون من وحدات منفصلة بينها هوات مطلقة . فكيف نفسر هذه الواقعة ؟ أما نحن فلا نفسرها إلا على أنها تدل على وجود العدم فى نسيج الوجود ، عنصراً جوهريّاً مكوناً له .

أما أن هذه الهوات عدم ، فهذا قول لا مناص من الأخذ به ، وإلا فأى شيء هي ؟ لقد ملأتها الفزياء القديمة بالأثير ، وزعمت أن الأثير وجود ، ولكن من نوع خاص يقرب من الحلاء القديم . والحق أن فكرة الأثير فكرة غامضة ، إلى درجة أن في وسعنا أن نقول إنها فكرة كاذبة إن فهمت على أنها نوع من الوجود العادى . أما إذا قصد منها الوجود بمعنى العدم الوجودى على النحو الذي بيناه هنا ، فإن الاتفاق بيننا وبين هذه النظرة تام ، ولا خلاف إلا في الألفاظ . ولا مشاحّة في الألفاظ كما يقواون . ونظرية النسبية قد أحسنت صنعاً بإلغاء هذه الفكرة ، حتى إننا لا نعود نجدها في نظرية الكم ، ولا في الميكانيكا التموجية .

ويناظر هذه الهوات بين الذوات فى الوجود الفزيائى ، الهوات بين الذوات فى الوجود الأخير هو اللفوات فى الوجود الأخير هو الهوات الموجودة بسين الذوات بعضها وبعض ، مما لا يمكن عبسوره إلا بواسطة الطفرة كما بينا من قبل . ولما كانت هذه الهوات بين الذوات هى الأساس فى الفردية ، فنى وسعنا أن نقول إن العدم هو الأصل فى الفردية . ولما كانت الذاتية أو الفردية تقتضى الحرية نتيجة ها ضرورية ، فنى

وسعنا أيضاً أن نقول إن العدم هو الأصل في الحرية . ومع أن الذين عالجوا مسألة العدم ، خصوصاً برجسون وهيدجر ، قد أشاروا إلى وجود ارتباط بين العدم والحرية ، حتى قال برجسون إن مسألة العدم يجب أن توضح خصوصاً « ما دمنا نجعل المدة والحرية في الاختيار أساساً للأشياء » ( «التطور الحالق » ص ٢٩٩ ) . وقال هيــدجر : إنه بغير الظهور الأصيل للعدم ، لن يكون ثمت موجود فردى ، ولاحرية ( « ما الميتافيزيقا » ، ص ٣٥ ) ، نقول مع أنهم أشاروا إلى هذا الارتباط فإنهم حين حاولوا تفسيره ضربوا أخماساً لأسداس ، أو أتوا بتفسير هــو العجب كــل العجب خصوصاً عند برجسون . وما هذا إلا لأن الأخير لم يفهم العدم ولم يجعله داخلا في تركيب الوجود ، كما أن هيدجر قد جعل العدم شرطاً ، ولم يوضح كيف يكون داخلاً في تركيب الوجود ، بل ترك الأمر غامضاً كل الغموض، بالرغم من أنه أكسد دخوله في تركيب الوجود . ولكن التوكيد ليس معناه التفسير . أما على أساس مذهبنا هذا في العدم ، فتفسير الصلة بين العدم والحرية يسير : إذ العدم عندنا هو الهوات الموجودة بين الذوات ، وعلى هذا فهو كما قلنا أصل الفردية ، والفردية تقتضي الحرية ، لأن الحرية معناها استقلال الذات بنفسها ، وهذا هو الفردية ، فالعدم إذن أصل للحرية . وطالما كانت الذات في داخل نفسها ، وحيدة وإياها ، فإنها تكون في حال من الحرية المطلقة ؛ إنما تنقص هـذه الحريسة إذا انتقلت الذات من حال العزلة إلى حال الاتصال ، وذلك في الفعل . فهنا يقل قدر الحرية تبعاً لطبيعة هذا الاتصال ومقداره . أما من حيث المقدار ، فإن كثرة الاتصال تسبب نقصان الحرية ، لأن كل ذات في تعارض مع الأخرى ، فإذا حاولت إحداهما تحقيق إمكانياتها ، لم يتيسر لها هذا بغير مقاومة من جانب الذوات الأخرى ، فكلما زاد عدد الذوات التي يكون معها الاتصال يزداد قدر المقاومة ــ مبدئياً ــ ؛ والعكس بالعكس . وهذه واقعة مشاهدة في الحياة العادية : فأقل الناس حرية أكثر هم ارتباطاً بالناس ، وبالأشياء ؛ وأكبرهم حرية أقلهم ارتباطاً بالغير . ويبلغ هذا النقصان في قدر الحرية أوجه في حال الاتصال التام بالغير ، إلى درجة الفناء فيه ، مما يؤدى إلى سقوط الذات وفقدانها لوجودها الحقيقي ووجودها وجوداً مزيفاً : هنالك لاتوجد إلا بالناس ولا تفكر إلا كما يفكر الناس ، إلى آخر ما قلناه عن السقوط في شرحنا له آنفاً . وتفسير هذا من ناحية العدم ، أنني بهذا ألغى العدم الموجود بين ذاتي والذوات الأخرى ؛ وبإلغاء العدم تنتني الفردية ، وبانتفاء الفردية تزول الحرية . والذات الحقة إذن هي التي تحافظ على هذا العدم . ولعل نيتشه قد لمح من بعيد شيئاً من هذا ، وإن لم يقصد إليه كما نفهمه هنا ، حين جعل مبدأه الرئيسي في الأخلاق . المحافظة على الأبعاد بين الذوات المختلفة . فهذا أيفسر بسهولة على أساس مذهبنا في العدم .

وفكرة العدم مفهومة على هذا النحو من شأنها أن تحل الإشكالات التى أثيرت حوله دون جدوى حتى الآن ؛ كما أنها فكرة خصبة فى وسعنا أن أن نفسر بها سر الوجود كله :

فهى أولا تضمن لناكون العدم عنصراً جوهرياً مكوناً للوجود. إذ العدم هنا ، وعلى هذا التفسير ، داخل فى تركيب الوجود ولا سبيل مطلقاً إلى القول بأنه وهم ، إذ ليس الأمر بعد أمر تصور ذهبى أو حسال عاطفية كالقلق ، بسل أمسر تركيب الوجود نفسه ؛ ولما كسان من الثابت أن هسذا التركيسب منفصل ، أى على هيئة وحدات منفصلة بينها هوات لا تجتاز إلا بالطفرة ، ولما كان العدم هو هذه الهوات نفسها ، فهو إذن شيء إيجابى موجود فى نسيج الوجود ، وليس شيئاً يغشاه ويضاف إليه إضافة خارجية ، أو كائناً من بين الكائنات الحالة به : فالوجود إذن سداه الوحدات المنفصلة (الذرات بالنسبة إلى الوجود الفزيائي ، والذوات بالنسبة إلى الوجود الفزيائي ، والذوات بالنسبة إلى الوجود أن العدم سلب لا يفهم إلا بالوجود وكأنه مشتق منه ، إلى آخر هذه الأقوال أن العدم سلب لا يفهم إلا بالوجود وكأنه مشتق منه ، إلى آخر هذه الأقوال

العجيبة التى أدلى بها الفلاسفة جميعاً حتى هذه اللحظة . كما أنه لا مجال بعد لتصور العدم وكأنه إناء يحوى الوجود ويمتلىء به ، أو للقول بأن الوجود غزو للعدم ، أو أن العدم بساط" يمتد عليه الوجود ، أو أن الوجود قد نشأ عن العدم وكأنه تسكون من مادة سابقة . فكل هذه التصويرات خطأ ، والإشكالات التى لا حصر لها التى أثيرت بسببها تنحل كلها على أساس تصورنا هذا . فإن الوجود والعدم يكونان معاً نسيج الواقع ، وليس منهما ما يسبق الآخر زماناً أو مرتبة أو علية " ، لأنه لا وجود للواحد إلا مع الآخر ، ووجودهما يتم دفعة " واحدة .

ولا نحسبنا بحاجة إلى الإلحاح كثيراً في توكيد هذه الحقيقة ، وهي أن هذا التفسير للعدم يفتح أمامنا أفقاً شاسعاً نستشرف منه إلى عين الوجود وسره . فإن جميع الأفكار الرئيسية التوجيهية التي قلنا بها في عرضنا لمذهبنا في الوجود ستضنى عليها بواسطته هالة" من النور الباهر ، وستبدو مكونة لمذهب محكم الأجزاء ، نقطة الإشعاع فيه فكرة العدم : إذ وجدنا منذ قليل أن فكرة الفردية لا يمكن أن تفهم إلا على أساس تفسيرنا للعدم ، والعدم إذن هو كما قلنا الأصل في الفردية ؛ وفكرة الحرية بدورها أقمناها على أساس الفردية ، وفى النهاية ، على أساس تفسيرنا للعدم كذلك ؛ وفكرة التوتر مصدرها أيضاً فكرة العدم ، لأن التوتر كما أوضحناه لا يتحقق إلا من مزيج الوجود مع اللاوجود أو العدم، فكأن فكرة التوتر صادرة "مباشرة" عن ذكرة العدم؛ وأخيراً فإن فكرة الإمكان مصدرها فكرة العدم ، لأن الإمكان أصل الفعل، والفعل لايتم مُ إلا بطفرة الذات في الغير ، وهي طفرة لا تقوم بها الذات إلا لأن ثمت عدماً، وإلا لـكان ثمت اختلاط نام وكمال في التحقق للذات الواحدة منعزلة دون فعل ، أو للذوات كلها متحدة بغيير عدم ، وبعبارة أوجز نستطيع أن نقول إن الفعل لا وجود له إلا إذا كان ثمت إمكان ، وإلا فلا معنى له إذ سنكون بازاء كمال وتحقق تام ، وفى التحقق التام لا مجال للفعل والتغير إطلاقــــ ، بـــل الحجـــال مجـــال الثبات المطلق كما هــو مشاهــــد

بالنسبة إلى الكائن الكامل كإلا مطلقاً ؛ والفعل لا يتحقق إلا لأن ثمت انقساماً بين الذات الفاعلة والغير الذى فيه تجرى فعلها . وهذا الانقسام النافى للاتصال معناه إذن بالضرورة وجود انفصال فى الوجود الجارى فيه الفعل ؛ والانفصال معناه وجود هوات بين الذوات المختلفة وبين الذات الفاعلة ، وهذه الهوات هى العسدم ؛ فالفعل إذن يقتضى العدم ، ولما كان الفعل أساسه الإمكان ، وهكذا نرى أن الأفكار أساسه الإمكان ، وهكذا نرى أن الأفكار الرئيسية الموجهة لنا فى مذهبنا الوجودى ، وهى الفردية والتوتر والإمكان ، ترتبط كلها أوثق ارتباط بالعدم ، وكأنه إذن البورة التي يجتمع فيهاالضوء ، والمركز الذى يشع منه كل النور المكون لمذهبنا فى الوجود . وإذا كانت الأفكار السائدة التوجيهية لهذا المذهب تستمد وجودها من فكرة العدم ، فمن الواضح أن بقية الأفكار التي تنتسب مباشرة أو بطريق غير مباشر تماماً إلى هذه الأفكار السائدة تعود بدورها إلى فكرة العدم . فهى إذن مركز المنظور فى الوجودى . ولذانستطيع أن نعكسها على كل ما قلناه حتى الآن ، في المذه الوجودى . ولذانستطيع أن نعكسها على كل ما قلناه حتى الآن ، في المذه الوجودى . ولذانستطيع أن نعكسها على كل ما قلناه حتى الآن ،

وفى وسعنا بعد هذا أن نجيب عن السوال الثانى ، وهو : لماذا كان هاهنا وجود ولم يكن عدم ؟ ، قائلين إنه سوال لامعنى له بعد ، إذا تهيم على أنه يتضمن القول بتناقض بين الوجود والعدم . فنحن قد رأينا أن الوجود لا يمكن أن يقوم إلا بالوجود ، وليس أحدهما شيئاً مضافاً إلى الآخر ويمكن أن يزال عنه ، بل هما معاً ، وهما معاً فقط ، يكونان الوجود في حال الآنية . وإذا كانا كذلك ، فهل يبتى بعد هذا أى معنى لذلك السوال ؟ لذا نحن نرفضه على أنه سوال كاذب ، ونحسل هذا أى معنى لذلك السوال ؟ لذا نحن نرفضه على أنه سوال كاذب ، ونحسل المشكلة على أساس القول بأن الوجود والعدم يكونان معاً نسيج الوجود المتحقق في حال الآنية . إنما السوال الحقيقي الذي يجب أن يوضع بعد هذا المتحقق في حال الآنية . إنما السوال الحقيقي الذي يجب أن يوضع بعد هذا والجواب القاطع عندنا هو : إنها الزمان .

فبدخول الزمان في الوجود الماهوى اتحد العدم مع الوجود ، العدم الذي يمثله الزمان بوصفه مصدر التناهي ، والوجود الذي يمثله الوجود الماهوى بوصفه الإمكان المطلق ، فتكون عنهما الوجود على هيئة الآنية ، أى هذا الوجود في العالم ؛ ولولا الزمان إذن لما كان ثمت تحقق للوجود ؛ ومن هنا نستطيع أن ننعته بأنه خالق بمعنى أنه العلة في تحقق الوجود . فالحلق هنا إذن ليس معناه الجدة المطلقة كما يزعم برجسون ، وليس معناه الإيجاد من العدم كما تدعى النظرة الدينية ، بل معناه اتحاد العدم مع الإمكان بواسطة الزمان .

أما أن نسأل بعد هذا : متى وكيف دخل الزمان فى الوجود الماهوى لتكوين الآنية ؟ فهذا لا معنى له أيضاً ، لأن الزمان ليس شيئاً عالياً على الوجود الماهوى يدخل فيه فى وقت معين وعلى نحو معلوم ، بل هو باطن فيه بطوناً ضرورياً ، ضرورة تصدر عن ما هية كليهما ، فلا محل بعد هدذا للسوال عن البداية والكيفية ، ما دام هذا البطون أو هذه المحايثة ضرورية ، أى سابقة على كدل سوال عن البدء والكيفية . وعلى هذا فإن التساول المينافيزيتي يجب ألا يذهب إلى أبعد من السوال السابق الذى وضعناه ، آلا وهو المحاص بالعلة الفاعلية فى اتحاد الوجود الماهوى مع العدم لتكوين الآنية .

## التاريخية الكيفية

لا تحقق إذن للوجود على هيئة الآنية إلا بالزمان ؛ ولا آنية إذن إلا وهي متزمنة بالزمان ؛

وتلك هي الزمانية : فهي إذن الطابع الأصيل للآنية . لذا لابد أن نجد خواص الآنية في الزمانية؛ وهي خواص حددناها في آخر الأمر في ثلاث : المنفصل ، والتوتر ، والامكان . فلنحاول الآن أن نبين خصائص الزمانية, ابتداءً من هاتيك .

أما صفة المنفصل فتدعونا إلى وصف تركيب الزمانية بالانفصال ، ونقضي بهذا على فكرة الاتصال . ومعنى الانفصال في الزمانية أنها مكونة من وحدات منفصلة عن بعضها البعض ، وليس بينها غير هوات مطلقة لا سبيل إلى عبورها مباشرة . وذلك ما أدركه الباحثون في الزمان من قديم الأعصار ، حين جعلوا الزمان ، وهو ما نسميه هنا بالزمانية ، مــكوناً من وحدات مستقلة قائمة بذاتها مقفلة على نفسها ، سموها باسم الآنات . وقد رأينا في الفصل الثانى كيف اضطر أفلاطون وأرسطو إلى القول بأن الزمان مركب من آنات ، على الرغم مما يثيره هذا من إشكال كبير ، فيما يتعلق باتصال الزمان ؛ وهو إشكال لم يستطع أرسطو حله إلا بالفرار من المشكلة ، أو على الأقل بالوقوع في تناقض مع أقواله الدابقة ، إذ حاول الحل بأن قال إن الآن كالنقطة بالنسبة إلى الخط ، مع أنه قال من قبل إن الزمان لا وجود له إلاّ بالآن ( « السماع الطبيعي » ، ٢١٩ ، ٣٣ )، بينا النقطة شيء متوهم ؛ أما الآن فعنده إذن غير متوهم ، بل هو العنصر المكون للزمان ! ويظهر أنه شعر بما في حله هذا من تناقض ، لذا جمع بين الناحيتين فقال : ﴿ إِنَّ الرَّمَانَ متصلِ بواسطة الآن كما أنه منقسم وففاً للآن ﴾ ( ٢٢٠ ، ٤ ) . والخطأ الذي نشأ عنه هذا التناقض هو أنه شبه الآن بالنقطة ، وهو خطأ يرجع بدوره إلى الخطأ الأكبر في تصور الزمان ، ألا وهو تصوره على نحو المكان . وفارق هائل بين النقطة والآن : فالنقطة في سكون وتتال أفتى إن صح هذا التعبير ، بينها الآن في حركة بمعنى أنه في توال مستمر رَأْسي إن جاز هذا التصوير المكانى هنا (أيا وَيَـٰلنا من المكان ، فقد أفسد علينا اللغة أشد الإفساد!) ، والسكون يميل بنا إلى القول بالاتصال ، لأن التمييز معدوم فيه ، بينما الحركة تدعونا إلى القول بالانفصال ، لأننا يجب أن نميز هاهنا بين أحوال للمتحرك ، وإلا فلا معنى للحركة ؛ وهذا قد أدى في نهاية الأمر إلى إفساد فــكرة الآن ، بإدخال فــكرة الاتصال فيها ، على الرغم مما في هذا من تناقض فاضح لست أدرى كيف وقع فيه هؤلاء الفلاسفة ــ بل كل الفلاسفة الذين عالجوا مسألة «الآن » حتى هذه اللحظة — ؛ إذ ليس أمام المرء إلا واحد من اثنين لا ثالث بينهما إطلاقاً : فإما أن ينظر إلى الزمان على أنه متصل ، وليس له بعُد أن يقول مطلقاً بأنه مركب من آنات ؛ وإما أن ينظر إليه على أنه منفصل . وعليه إذن أن يعد مكوناً من آنات منفصلة ليس بينها اتصال ؛ أما أن يقول بالآنات والاتصال معاً فهذا غير جائز على الاطلاق.

والسر في هذا الخطأ اعتبارات نفسانية وأخرى فزيائية . أما الفزيائية فهى تصورً الحركة تصوراً مكانياً على أنها لا تتم إلا بالتماس والاتصال المباشر بين المتحرك والمحرك ، فلما كان الزمان مقدار الحركة ، فلا بد أن يصور على غرارها ، فما دامت تقتضى التماس والاتصال ، فالزمان بدوره لابد يقتضيهما . ومن سخرية الأقدار أن يعر فوا الزمان بأنه مقدار أو «عدد» الحركة ، والعدد منفصل ، بل هو الانفصال بعينه ، فكيف يقال عنه إذن إنه عدد متصل ؟ أو ايس في هذا تناقض في الحدود فاضح ؟ والأمر في هذا غير مقتصر على القدماء ، بل امتد إلى المحدثين ، إذ اضطروا ، لكي

يفسروا التأثير من بُعُد ، أن يقولوا بوجود شيء هو الأثير يجرى فيه انتقال هذا التأثير .

ونظن من الواضع الآن ، بعد أن أثبتت نظرية الـكم والميكانيكا التموجية (كما شرحناها) أن الذرات في انفصال بعضها عن بعض وأنه لا وجود للأثير كما أثبتت نظرية النسبية ، وأن التأثير ينتقل بنوع من الطفرة بين الذرات بعضها و بعض — ، نقول نظن بعد هذا أن لا محل مطلقاً لهذا الاعتبار الآن . وعلى هذا نستطيع أن نوكد ، على العكس ، أن الفزياء المعاصرة تضطرنا إلى القول بأن الزمان مكون من وحدات منفصاة انفصال الذرات ، وأنه غير متصل إطلاقاً ، بالمعنى القديم .

والاعتبارات النفسانية ترجع إلى فكرة الذاكرة . إذ قال هؤلاء ، وأكد أقوالهم آخيراً برجسون إلى أقصى درجة ، إن الذاكرة ملكة كلية قبلية تربط بين الأفعال في الشعور بطريقة متصلة . وكأنها سيجيل دقيق يرتسم عليه تياثر متصل مستمر . وهي بهذا تصل الماضي بالحاضر كما تصل الحاضر بالمستقبل بأن تجعله مستمراً . وهذا الاتصال ليس معناه التكرار ، بل هو كتيار يجرى باستمرار دون أن يعود على نفسه . والزمان تبعاً لهذا قد صُور على أنه تيار متصل يجرى في اتجاه واحد من الأزل إلى الأبد . ولكي يتضع هذا المعنى للذاكرة ، جاء برجسون ففرق بين نوعين منها مختلفين أشد الاختلاف : فإحداهما ليست إلا يجموعة من العادات الآلية التي تفيدنا في تكييف أعمالنا مع الظروف المكنة المختلفة ، «هي عادة أولى ا من أن تكون ذاكرة ، تمثل تجربتنا السابقة ، دون أن تستعيد صورتها . والأخرى هي الذاكرة الحقيقية . وهذه على امتداد متساو مع امتداد الشعور ، ولذا تحفظ وتصمُف كل أحوالنا الواحدة تلو الأخرى وفقاً لحدوثها ، تاركة لكل واقعة مكانها ، وبالتالى هي تحدد تاريخها ، وتتحرك حقاً في ماض نهائي قاطع ، لا في حاضر يتجدد باستمرار ، مثل ما تفعل الذاكرة الأولى »

(«المادة والذاكرة»، ص ١٦٤). وهذه الذاكرة الحقيقية ليست عنده وظيفة من وظائف المخ، «وليست تقهقراً من الحاضر إلى الماضى، بل بالعكس هي تقدمُ من الماضى إلى الحاضر: فنحن نضع أنفسنا في الماضى بابتداء » (ص ٢٦٨)؛ وفيها يحتفظ عقلنا بكل الأحداث الماضية وإن لم تكن كلها في حال الشعور الصريح، إذ من بينها ما هو كائن في اللاشعور، ولكن هذا ليس معناه زوال هذه الأحداث. والماضى يبدو تبعاً لهذه الذاكرة الحالصة، كما يسميها برجسون، كأنه تيار متصل يكاد أن ينفصل عن التغير مكوناً مدة قائمة بذاتها. ولذا كان من اليسير على برجسون أن يخطو الحطوة الأخيرة فينعت الذكرى الحالصة بأنها الزمان أو المدة نفسها ومن هنا نرى أن الذاكرة قد أدت به وبغيره من السابقين إلى تصور الزمان متصلاً ، ما دامت الذاكرة عندهم تقدم لنا تياراً متصلا من الشعور.

غير أن هذا التصوير لوظيفة الذاكرة ليس بصحيح . فقد أثبت بير جانيه (١) أن الذاكرة ترجع إلى «الفعل المؤجل » فقال : «إن الفعل المؤجل هو في رأيي نقطة البدء الحقيقية للذاكرة » (ص ٢٣٢) ؛ ومعنى تأجيل الفعل إحداث انقطاع في تيار الشعور ، لأننا نكون ثمتنذ أحراراً في أن نفعل أو لا نفعل ، وفي هذا قطع لتيار الفعل المتواصل ، وإحالة إلى مستقبل أبعد، فإذا كانت الذاكرة كذلك، فإنها ليست ملكة كاية، نجدها في كل إنسان ، بل يقول جانيه ردا على برجسون : «إن برجسون يقول عادة بأن الرجل المنعزل ذو ذاكرة ، وأنا لست من هذا الرأى . فالرجل المتوحد ليست له ذاكرة كلية يحتزن فيها كل ما مر به من أحداث وما عاناه من أحساس . وإنما الذاكرة ملكة متأخرة تنشأ مع الحياة الاجتاعية من أجل تكييف العمل وإياها، والأحداث لا تُستَجَمَّل فيها على نحو خط مستمر وتيار منصل ، بل على أساس إطارات عقلية أو اجتاعية نعطيها مدلولا واتجاها خاصاً » .

<sup>(</sup>١) بيير جانيه : « تطور الذاكرة وفكرة الزمان » ، باريس ، سنة ١٩٢٨ .

ذلك نقد جانيه . وهو نقد يتجه إلى إثبات أن الذاكرة لا تعطينا هذه الصورة لتيار متصل للشعور يجرى في الزمان من الماضي إلى الحاضر ، بل على العكس من ذلك تمثل لنا في الزمان انقطاعات وانفصالاً. والواقع أن تصوير برجسون للذاكرة لا يتفق في شيىء مع ما تدل عليه كل الظواهر المتعلقة بالذاكرة ، سواء في أحوالها العادية وفي أحوالها المرضية ؛ ولا دليل بطلقاً على وجود ذكري خالصة ، أي تذكر عار عن أحداث معينة محدودة، وبالتالي لا دليل على وجود تيار للشعور بالماضي يسير في خط واحد متصل. وكأنه تذكر فوق كل التذكرات الجزئية المحددة ، بل كل ما لدينا ذكريات خاصة بأحداث معينة متفرقة ذات اتجاهات عدة ، وإن جمعنا بينها مع ذلك حول وحدة : فإن هذا الجمع لا أصل له إلا ردها إلى مصدر واحد تنتسب إليه هو شخص أو ذات معينة ؛ ولا يدل هذا الجمع إطلاقاً على أن ثمت تياراً متصلا ، على النحو الذي تصور عليه برجسونُ الذاكرةَ الْحالصة . ولعلنا هنــا بازاء تجريــد أجــوف تخياــه برجسون . وفي وسعنــــا أن نفسر السر في قـول برجسون بـه . بـلا عنـاء . فحقيقـة الأمر أن برجسون قد جعل الذاكـرة هي الروح ؛ وتصور الروح عـلي أنها المدة أو الزمان المتصل المستمر ؛ ثم صور الذاكرة على أساس هذا التصوير للزمان ، فكأن تصويره للذاكرة إذن ليس الأصل في تصويره الزمان ، بل بالعكس . ولذا نرى نظريته في الذاكرة لا تقوم مباشرة ً على الوقائع النفسية ، بل يحاول فيها إخضاع هذه لنظريته في الْمُدّة . فواقعة اللاشعور لا تدلنا مطلقاً على أن «كل» الأحداث الماضية تسجل في الذاكرة ، بل كل ما تدل عليه هو أن ثمت أحداثاً قد سجلت في الذاكرة ولسبب أو لآخر استبعدناها حاضراً عن الشعور ؛ وليس كل ما في الذاكرة محدداً بزمان معين في الماضي . فأغلب ما في الذاكرة من معارف لا ندري متى وأين حصلناه . خصوصاً اللغة . وهذا يدل على أن مسألة التحديد الزماني في الذكريات مسألة النوية . وإذا كانت كذلك ، فالماضي الذي تصوره الذاكرة ليس محدداً كأنه خط من الزمان مستمر متعينة أجزاو م بعضها بالنسبة إلى بعض ؛ والظواهر المرضية التي أهاب بها لا تودى إلى القول بهذا النوع من الذاكرة .

والنتيجة لهذا إذن أن الذاكرة لا تسمح لنا بتصوير الزمان على نحو مافعله هوًلاء الذين ظنوا أنهم قد اعتمدوا عليها فى هذا التصوير . فلا الاعتبارات النفسانية إذن ، ولا الاعتبارات الفزيائية مودية إلى القول بأن الزمان متصل ولعل الدافع الحفى لهذا القول هو رغبة الإنسان فى انقاذ الماضى ، والتخفيف من قوة الزمان القاضية على كل شيء فى زعمهم . ولكننا لا نستطيع أن ننساق فى تيار هذه الأمنية ، ولذا نؤكد أنها وهم لا بد من القضاء عليه وليس أمامنا بعد إلا أن نوكد أن الزمان مكون من وحدات منفصلة ، وأنه لا وجود لتيار مزعوم يسمونه المدة أو المجرى المتصل .

والسؤال الذي يجب علينا أن نضعه بعد هذا هو : إذا كان الزمان على هذا النحو ، فكيف نفرق فيه بين ماض وحاضر ومستقبل ؟ والجواب عنه يرتد بنا إلى نظرية الوجود . فقد قلنا في الفصل الأول ، وكذلك في الثالث إن الأصل هو الوجود الماهوى ؛ وهو ينتقل إلى حال الآنية بواسطة دخول الزمان في الوجود الماهوى : وبعبارة أخرى يصير الممكن واقعاً متحققا بالفعل في العالم بواسطة دخول الزمان على صورة العدم ، بأن يختار في الوجود الماهوى بين وجه أو أوجه معينة من أو جه الممكن وتتحقق بالفعل . الوجود الماهوى بين وجه أو أوجه معينة من أو جه الممكن وتتحقق بالفعل . ما يذكرنا بالأطوار الثلاثة التي وضعها أرسطو لبيان التغير وهي : القوة ، ما يذكرنا بالأطوار الثلاثة التي وضعها أرسطو لبيان التغير وهي : القوة ، والفعل في سبيل التحقق ، وهذا يسميه إنرجيا وبحوه بين ما نقوله هنا وما والفعل في سبيل التحقق ، وهذا يسميه إنرجيا الفارق بين ما نقوله هنا وما فعلا ، ويسميه إنتلخيا الأمر من ناحية الوجود الذاتي ، وهو قد يقوله أرسطو هو أننا ننظر إلى الأمر من ناحية الوجود الذاتي ، وهو قد نظر إليه خصوصاً من تاحية الوجود الذريائي ؛ وهذا يفضي إلى التفرقة : نظر إليه خصوصاً من تاحية الوجود الذريائي ، وهذا المحرية ، أو على الأقل لأن الأول فيه مجال للحرية ، وانثاني ليس فيه مجال للحرية ، أو على الأقل

مجال الحرية فيه أضأل نسبياً ، إذا ما أخذنا بالنتائج التي قالت بها نظرية السكم في نِسَب اللاتعين عند هيزنبرج .

أما الإمكان فمعناه أن الوجود الذاتي في حالة إضهار وتصميم لما يمكن أن يكون عليه ، وهو سابق على التحقق بالضرورة . فليس بصحيح إطلاقاً ما زعمه برجسون من أن الممكن هو سراب الحاضر في الماضي . وأن الواقع هو الذي يصير ممكناً . وليس الممكن هو الذي يصبح واقعاً . أجل ! إن ثمت حالة نفسية نشعر فيها بشيء من هذا . وهي حالة الندم . فبعد أن أرتكب فعلا يتبين لى بعد الفعل خطأوه ، أقول لنفسى : قد كان ممكناً أن أفعل كذا وكذا . ولكن حتى في هذه الحالة ، نحن لا نجعل الحاضر ذا سراب هو الماضي ، أو الماضي سراب الحاضر . لأننا هنا لا نقول إن هذا الفعل الحاضر الذي أصبح واقماً قد كان ممكناً ، وبالتالي كان في الوسع ألا أفعله ... لا نقول هذا فحب. بل نقول أيضاً في نفس الآن إن ثمت إمكانيات أخرى كان في وسعى اختيارها ؛ وعلى هذا فليس الممكن انعكاساً للحاضر ، بل إنماء له وإغناء لمدلوله . إذ الحاضر قد يوهمني بأنه الوجه الممكن الوحيد . لأنه الذي تعين وحده . بيها الممكن هنا يجعلني أقول على العكس من ذلك . إن ثمت أوجهاً أخرى عديدة كان في الوسع أن يتحقق على نحوها الحاضرُ . وليس هذا الإنبات وحده هو الذي يقنعنا بفساد مذهب برجسون ، بل في وسعنا أيضاً أن نبين صحيَّة قولنا بأسبقية الممكن على الواقع بطريقة إيجابية واضحة بأن نقول : الفعل الذي فيه اختيار . على أي شيء يدل ؟ إنه لا يدل إلاعــــلى أن ثمت ممكنـــات عدة يختـــار من بينها الفاعــل واحداً أو صفةً معلومة وينفذها . ولا معنى الحرية مطلقاً إلا على هذا النحو : فالحرية معناها القدرة على الاختيار ، ولا اختيار إلا بين مكنات ، وإلا فلا معنى له ، بل يكون اضطراراً لا اختياراً ، فالحرية إذن تقتضي بالضرورة مقدماً وجودٌ الممكنات . فقد يكون مفهوماً من رجل ينكر الحرية أن يقف هذا الموقف الذي وقفه برجسون من فكرة المكن ، أما وبرجسون من القائلين بالحرية ، بل من المتفاخرين بهذا كل التفاخر ، فإن عجبى من موقفه هسذا يستنفد كل عجب ، إذ لا أستطيع أن أتصور كيف فاته هنا هذه الظاهرة البسيطة الواضحة ، ظاهرة الفعل الحر ؛ ولعل التفسير الممكن لهذا التناقض الغريب هو نزعته الفعلية (البرجمتية) التي جعلته هنا مقدم الفعل على الإمكان ، مزيلاً بهذا دور التصميم والاختيار من عملية الفعل ، أى ملغياً كل حرية . أو ليس من السخرية العابئة أن يقال عنه بعد هذا إنه فيلسوف الحرية ؟!

من الثابت إذن أن الإمكان سابق على الواقع ، وكل إنكار لهذه الحقيقة صادر عن وهم ، وهم أن الأسبقية هنا في التحقيق الفعلي ، فنضعهما في مستوى واحد، هو الوجود العيني المتحقق بالفعل؛ ونقول إن أحدهما. وهوالواقع، يكون أسبق، مع أننا يجب أن نلاحظ هنا أننا في مستويين مختلفين بين الوجود الماهوى ومستوى الوجود العيني الواقعي . ولإيضاح هذا نعود إلى ظاهرة الفعل الحر ؛ فنقول إن الذات قبل الفعل تكون حاوية لإمكانيات عدة ، فتختار من بينها إحداها أو بعضها وتحققه ؛ فالإمكانيات هنا أشياء مستقبلة قابلة لأن تتحقق ، ولـكن لاكُـلـّها ، والاختيار هو الذي يعين الأوجه الممكنة التي ستحققها الذاتُ بالفعل ، ثم يأتى دور التنفيذ ، حتى إذا ما انتهى صار الوجه المحتار متحتقاً فعلاً . ودور التنفيذ هـــذا هــو دور فعــل يجرى حاضراً ويتم في آن واحد مع الاختيار ، حتى إننا لا نستطيع أن نفرق بيهما بالفعل ؛ ولذًا يجب أن نعدهما فعلا واحداً لا يتجزأ يجري في حال الحضور المباشر . أما بعد التنفيذ مباشرة ً فلدينا دورٌ جديد ثالث هو دورالفعل وقد تحقق . ومن الواضح هنا أننا لمبنا بإزاء شيء سيكون ، ولا بإزاء شيء في حال كينونة وفعل يجرى ، بل فى حال شيء قد كان . ومن هنا نرى أن هذه العملية ذات أدوار ثلاثة : الفعل بوصفه ممكناً «سيكون» ؛ والفعل بوصفه حادثاً یجری «کائناً »؛ والفعل بوصفه شیئاً «قد کان». و « سیکون» : معناها المستقبل و « قد كان » : معناها الماضي ، و « كائن » : معناها

الحاضر: وبهذا المعنى ، وهذا المعنى فحسب ، نفرق فى الزمان بين ماض وحاضر ومستقبل. فآ نات الزمان الثلاثة إذن ذوات معان وجودية خالصة ، لأنها لا تتصل إلا بالفعل فى أدوار تحققه ، أى الوجود فى أحواله إبان التحقق ابتداء من الماهية مارين بالفعل بمعناه الديناميكى ، حتى نصل إلى التحقق الفعلى للموجود.

ولو رجــعنا الآن إلى لوحة المقــولات التي وضعناها ، سواء بالنسبة إلى العاطفة وبالنسبة إلى الإرادة ، لوجدنا أن كل ثالوث من الثالوثات الثلاثة في كلتا الحالتين يمثل آنا من هذه الآنات الثلاثة . وهذا ما أشرنا إليه فعلا من قبل في عرضنا لطبيعة كل منها ، فلا داعي إذن لتكرار ما قلناه . إنما نجترىء بأن نشير إلى الموقف العاطفي والإرادى المرتبط بالآنات الثلاثة حتى نفسر بهذا ما يعزى إلى كل منها عادة من مواقف نفسانية انفعالية . أما المستقبل فلأنه يدل على الإمكان الذي لم يتحقق بعد ، وهو بهذا لا زال غنياً ، لأن فى مجرد التحقق إسقاطاً لبعض الأوجه ، ومن هنا ينفذ العدم كما شرحنا بالتفصيل في الفصل السابق - ، نقول إنه لهذا الغني بالمكنات يتسم بسمة السرور والبهجة والإقبال . ومن هنا كان الأمل أو الرجاء أو التمني ، وكلها أحوال عاطفية تدل على آن المستقبل ، أعذب ما يشعر به الموجود . ونحن قد رأينا فعلا أن ثالو ثي المقولات المرتبطين به يدلان على هذا : فهو الحب في ميدان العاطفة ، والتعالى في ميدان الإرادة ، وهذان أسمى مشاعر الموجود الحي من حيث السعادة . ولكن ليس معنى هذا أن المثل الأعلى للموجود الحي أن يقتصر عليهما ، لأنهما لا يمكن أن يقوما بذاتهما ، وإلا انقلبا إلى أوهام جوفاء ، وهذا ما تقتضيه أيضاً طبيعة التوتر في الوجود ، فهي تقضي علينا بألا نقف عند الإمكان ، بل لا بد لنا من الانتقال إلى الفعل . وهذا الانتقال إبان التحقق يبدأ يفقد شيئاً من بهجة الإمكان ، ولكنه لا يفقدها نهائياً ، لأن الفعل لا زال كائناً ، أي لا زالت ثمت إمكانيات لم تتحقق بعدُ كلها ؛ ومن هنا كانت المقولات المعبرة عن هذا الدور ليس فيها من البهجة ما فى مقولات الدور السابق ؛ ولسكنها أيضاً أكثر بهجة من مقولات الدور التالث . ولما كان التحقيق يجرى بالفعل كائناً ، فإن الشعور به يكون إلى أقصى درجة ، أعنى الشعور من جانب الذوات بوجودها ، لأن وجودها فى تحققها بالفعل ؛ وهذا فى الواقع هو معنى الحضور . ولذا كان هذا الدور دور الحضور أو الآن الحاضر . والشعور بالوجود قد رأيناه فعلا بالغاً أوجه فى حالتى ثالوث القلق وثالوث الحطر ، وما هذا إلا لأن ثمت حضوراً ، إذ فيها تحفضر الذات نفستها . وفعل الحلق بوصفه فعلاً مشعوراً به إنما يتم فى هذه الجالة إلى درجة بعيدة ؛ أما بوصفه فعلاً ذا آفاق واسعة فيتم فى حال المستقبل .

وهسذا الشعور المليء بالوجود في حال الحاضر هو الذي يفسر لنا المبسل إلى تصور السرمدية على وفق الآن الحاضر. إذ نتصوره هذه الحالة وجود فعل واحد ، لا نجعله مسبوقاً بإمكان ، كما أننا لا نتصوره منهياً وإن كنا نحسبه مسع ذلك كاملا ، وهو ما يسمى الفعل المحض عند أرسطو. وهذا تصوير ينطوى على إشكال عنيف : إذ فيه من ناحية كمال ، ومن ناحية أخرى حضور دائم ، والناحيتان متعارضتان ، لأن الكمال يدل على أن الفعل قد تم ، وتمام الفعل كما قلنا فيه إخراج له من الحضور ، فهنا إذن مُصفى وحضور معاً . وهذا الإشكال هو الذي أدى ببعض المذاهب الى الحروج عن هذه الوحدة المغلقة على نفسها في الآن الحاضر ، بجعل السرمدية في صيرورة لا في ثبات . فالمذاهب القائلة بوحدة الوجودعوماً ، المله أو السرمدية الإلهية في صيرورة وتحقق مستمر ، وما ذلك إلا لأن تصور الله أو السرمدية فعلاً ثابتاً فيه إشكال " .

والواقع أن فكرة السرمدية فكرة مليئة بالإشكالات والأغاليط . فإننا إذا فهمناها بمعنى الآن الدائم nunc stans فقد قررنا أن ثمت فعلا واحداً لا أجزاء فيه ، وهذا الفعل لم يكن له قبل مكان ، ولن يكون كاملا في ذاته : وإلا

فرقنا بين أجزاء فيه وخرجنا بهذا عن الحاضر الدائم إلى مستقبل وماض . ولذا لا نستطيع أن نتصور فعلا كهذا إلا خارجاً عن كل زمان ، وهذا ما قالوا به فعلا ، إذ انتزعوا السرمدية من كل زمانية . ولدكن هل هذا ممكن ؟

إن الفعل لا بد أن يكون تحقيقاً لممكن ، وإلا فلا معنى لتسميته «فعلاً ». وهذا التحقيق إما أن يتصور حدوثه دفعة واحدة . أو بالتدريج . فإن كان الأول فقد اكتمل في ذاته في هذه الدفعة الواحدة ، وبالتالي يصير شيئاً قد كان ، أى لا بد أن نضيف إليه فكرة المضى ، وفى هذا إخراج له من الحضور الدائم إلى الماضي . وبالتالى من السرمدية المزعومة إلى الزمانية . و فى هذا قضاء " على فكرة السرمدية بوصفها فى مقابل الزمانية . وهنا قد يعترض علينا فيقال إننا نقيس السرمدية بزمانيتنا ؛ وهذا يودى إلى إفساد فكرة السرمدية وجعلها متزمنة ، أى نقيض ذاتها . ولكنه اعتراض مردود لآننا إما أن نعدّ السرمدية فعلا ، وإما ألا نعدها كذلك . فإن قانا بالأولى ، فكل فعل معناه التحقق ، وإذا تم فقد أصبح خارجاً عن الحاضر داخلاً في الماضى ، وبذا يجب أن نضيف إليه طابع الزمانية . وإن قلنا بالثانية ، فلن يكون للسرمدية معنى . لأنها ستنحل ّحينئذ إلى االائبيء ؛ أو ستكون ذات وجود من نوع آخر غير وجود الفعل . فما عسى هذا الوجود أن يكون ؟ لا شيء غير وجود الإمكان . والإمكان لا يكون إلكاناً حقاً إلا إذا كان سيصير فعلاً وواقعياً ، كما قررنا ذلك مراراً فى الفصل الأول ؛ وإلا كان كلمة "خالية" من كل معنى. وصيرورته فعلاً معناها الانتقال من حال الإمكان إلى حال التحقيق ، والأول هو المدتقبل والثانى الحاضر . فكأننا لا بد أن نرتد إذن مرة أخرى إلى الزمانية .

لم يبق إذن غير الفرض الثانى . وهو أن الفعل يتحقق بالتدريج . وهذا معناه الانتقال من الإمكان إلى التحقيق إبان الفعل حتى نصل إلى التحقيق. فعلا ، وهكذا باستمرا . وفي هذا التمييز تقوم الزمانية . ومن هنا فالسرمدية

لا بد أن متصور على أنها متزمنة بالزمان. وإذا كانت كذلك ، فيم نفرق بينها وبينه ؟ واضح أولا أنه لم يبق ثمت أدنى مبرر لهذه التفرقة ؛ وهذا فعلا ما انتهت إليه السرمدية عند المحدثين ، كما أشرنا إلى هذا في الفصل الثانى ولم يبق لها معنى بعد إلا أن ننظر فيها إلى الزمان من حيث أزليته وأبديته . وعلى هذا فالسرمدية هي الزمان الأزلى الأبدى المطبوع مع ذلك ، أو لذلك ، بطابع الزمانية ، بمعنى أننا نميز فيه بين آنات للمستقبل والحاضر والماضى ، وليست إذن حاضراً دائماً كما تصورتها النظرة القديمة .

ومن هنا نرى أن وضع السرمدية فى مقابل الزمان وهتم لا مبرر له إطلاقاً ، والقول بأن ثمت سرمدية خالية من آنات الزمان الثلاثة زائف فائل ، وتصوير مشوه لحقيقة الوجود . فلا وجود إلا مع الفعل ، ولا فعل إلا مع الإمكان ، ولا إمكان إلا لفعل ، ولا فعل إلا وينتهى — جزئياً على الأقل — إلى تحقيق شيء فعلا ، والإمكان ، والفعل إبران التحقق ، والتحقق فعلا هى كها رأينا آنات الزمان ، فلا وجود إذن إلا بالزمان . وعلى هذا فكل وجود يتصور خارج الزمان هو وجود " موهوم ، مصدره التجريد الكاذب لعقل واهم يحاول أن يقسر الأشياء الوجودية على الدخول فى قوالبه المتحجرة . ومصدر القول به محاولة الإنسان القضاء على الجزع من الزمان .

ذلك أنه ، ولو أن التحقق لا يتم إلا بالزمان ، فإن في مجرد التحقق خيراً من ناحية وشراً من ناحية أخرى : الحير من حيث إغناء الوجود الذاتى بما تحقق من إمكانيات ، والشر من جراء عدم إمكان تحقيق الإمكانيات الأخرى . فقد رأينا أن الفعل لا يتم إلا إذا كان ثمت اختيار ، والاختيار معناه ترك إمكانيات غير متحققة وغير قابلة أحيانا للتحقق على وجه الإطلاق. ولما كانت الدعادة لا تتم إلا بالتحقيق المكامل المكل الإمكانيات ، إذ بهذا يكتمل الوجود قدر المستطاع ، فإن في مجرد الاختيار نقصاً لقدر السعادة ؛ وكل هذا يودى إلى شقاء الذات . ومن هنا يأتي شقاء الضمير من الناحية الوجودية . إذ الدعادة لا يمكن أن تتم إلا باحراز الكل . وإحراز الكل

مستحيل: لأن الفعل يقتضى الاختيار ، نظراً إلى أن الفعل يستلزم التعين، والتعين لا يقوم إلا بأخذ وجه أو بعض وجوه دون البعض الآخر من أوجه الممكن . والاختيار إذن معناه استبعاد إمكانيات ، وفى هذا عدم تحقيق ، مما يودى إلى عدم إحراز الكل ، وبالتالى إلى الشقاء . والوجود شق " بطبعه لحذا السبب بعينه . وسيظل شقياً ، لأن الإمكانيات لا متناهية ، واللامتناهى لا يمكن اجتيازه ، فإذا كانت السعادة الكلية لن تتحقق إلا باحراز الكل ، وإحراز الكل معناه إذن اجتياز اللامتناهى ، واجتياز اللامتناهى مستحيل ، فالسعادة الكلية إذن مستحيلة . وهذا ما يعبر عنه عادة بقولنا إن السعادة فالسعادة الكلية إذن مستحيلة . وهذا ما يعبر عنه عادة بقولنا إن السعادة نسبية : فهى نسبية إلى الإمكانيات اللامتناهى لا يمكن اجتيازه . دائماً ومن حيث جوهرها . نسبية ، ما دام اللامتناهى لا يمكن اجتيازه .

وهذا الشقاء لا يمكن إذن أن يزول إلا إذا أمكن قطع اللامتناهي ،أو إذا استبعدنا الإمكانيات : والأول مستحيل ، والثاني معناه استبعاد الفعل ، وبالتالى ، أو بهذا عينه ، استبعاد الزمان . ولذا نجد أن الذين حاولوا تصور الكائن الأسعد أو الذي هو السعادة بعينها ، قدد اضطروا إلى الأخذ بهذين الوجهين معاً ، أو الواحد دون الآخر : فمنهم من نفي عنه الزمان ، ووضعه في سرمدية خاوية لا معنى لها ، جعلوها في مقابل الزمان. وقد رأينا ما في هذا التصوير للسرمدية من زيف وبطلان . ومنهم من جعله لا متناهيا متناهيا في آن واحد : لا متناهياً من حيث الإمكان ، ومتناهياً من حيث الفعل ، إذ هو كمال " جامع" لكل كمال ممكن ، ومعنى هذا أنه متناه ولا متناه معاً ، وهذه فكرة متناقضة ، تبعاً لمنطقهم على الأقل . فنحن هنا إذن بإزاء وهم وهذه فكرة متناقضة ، تبعاً لمنطقهم على الأقل . فنحن هنا إذن بإزاء وهم آخر يضاف إلى وهم السرمدية .

وقد آن للانسان أن يتخلص من كل هذه الأوهام التي تقرر وجوداً غير الوجود المتزمن بالزمان ، فهذا واجب لا بد من أدائه إذا كان لنا أن نعيد للإنسان معناه وقيمته . ولهذا فإننا نقرر هنا في صراحة تامة ، وبلا أدنى مواربة ، أن كل وجود غير الوجود المتزمن بالزمان وجود باطل كل

البطلان، وأن السرمدية المضادة للزمانية وهمّ من أشنع الأوهام، وأن السعادة الكلية التي تتصور على أساس هاتين الفكرتين الزائفتين كاذبة بالتالى أشنع الكذب ؛ وأن كل إحالة إلى وجود غير زمانى ، هي إحالة إلى اللاشي، ع.

وجودٌ أو لا وجود ، تلك هي المسألة هنا أيضاً .

فإن كان وجـود، فلا بد من الزمان؛ أما بغير الزمان، فثمت لا وجود. ولا واسطة بينهما.

واكلِّ بعُد أن يكتيف مذهبه وفقاً لهذا الرأى كيف يشاء .

ولهذا فنحن نرفض كل محاولة لاستبعاد الزمان على أى نحو كان هذا الاستبعاد . والزمان هنا هو العلة فى تحقيق الإمكان ، والإمكان لا متناه ، واللامتناهى لا يمكن اجتيازه . فتحقيق كل الإمكان مستحيل ؛ ولما كانت السعادة لا تتم إلا بأن يحقق الوجود كل مكانياته ، فالسعادة المكلية وهم وبهذا نفسر السر فى تصوير الزمان على أنه مُدَمِّر قاض على الأشياء ، مما يتمثل بوضوح فى قول القائلين : «وما يهلكنا إلا الدهر » ( «القرآن » : يتمثل بوضوح فى قول القائلين : «وما يهلكنا إلا الدهر » ( «القرآن » : وهذا أظهر ما يكون فى أدبنا العربى ، على الرغم من تحذير النبي فى الحديث المنسوب إليه ، القائل : أدبنا العربى ، على الرغم من تحذير النبي فى الحديث المنسوب إليه ، القائل : لا تسبوا الدهر ، فإن الدهر هو الله . وطابع الإشقاء هذا الذي يعزى إلى الزمان هو ما نعتوه باسم «آفة الزمان » . أى الزمان مصدراً للشر والشقاء .

فهذه ظاهرة حقيقية أدركها الإنسان من أقدم الزمان ، وتفسيرها من الناحية الوجودية أن الزمان هو الذى فيه وبه يتم الفعل ، وتحقيق الفعل فيه سلب لإمكانيات ، وهذا السلب معناه أن التحقق لن يكون كاملا ، ونقصان التحقق يفضى إلى الشقاء ، لأن السعادة لا تتم إلا بتمام التحقيق . فالزمان إذن أصل الشقاء ، ولا سبيل كما رأينا إلى القضاء على هذا الشقاء ، ما دام مصدره الزمان ؛ وكل محاولة في هذا الصدد لا تستطيع أن تقوم في داخل

الوجود الحقيقى ، لذا تهرب إلى وجود زائف يخترصه الحيال اختراصاً . وقسد رفضنا نحن أن ننساق فى تيسار هسذا الوهم ؛ ولذا نقرر أنه إذا كان الزمان آفة ، فلا سبيل مطلقاً إلى الشفاء منها ، وإذا كان شراً ، فهو شر ضرورى ، وبالتالى يكون هو الحير بعينه ،أو بالأحرى يجب أن نجعل الزمان عيثر الحير والشر . وليس علينا بعد هذا إلا أن نقبل الوجود هكذا وكما هو ، أى على أنه متزمن بالزمان ؛ وإذا كان الزمان شراً ، فالوجود شر علينا أن نأخذ به كما هو وبما فيه من شر كامل ، دون أن نحاول الفرار إلى أوهام السرمدية أو الحاضر السرمدى أو الوقت الدائم ، ودون أن نحاول أن نقول بوجود غير متزمن بالزمان . فما أفسد الإنسان وأفقده قيمته إلا هذه الأوهام ، وما يدعو إليها من نزوع نحو الحلاص ، مع أن الحلاص لن يتحقق إلا بحب الوجود على هذا النحو بكل ما فيه من شقاء . والواجب الأسمى على الإنسان هو أن يقول للوجود المتزمن : نعم ، بكل ما فيه من قوة . وهذه مسألة لا نريد أن نطيل فيها ها هنا . لأننا نريد أن ننأى ببحثنا قوة . وهذه مسألة لا نريد أن نطيل فيها ها هنا . لأننا نريد أن ننأى ببحثنا هذا عن التقويم قدر المستطاع ، فهو بحث وجودى ، ولذا يجب أن تكون الأحكام فيه أحكام وجود ، لا أحكام تقويم .

وفى شرحنا لمقولات العاطفة والإرادة توكيد لما نذهب إليه هنا . فقد أخذناها على أنها المعبرة عن الوجود الحقيقى ، وهى مطبوعة بطابع الزمانية فى جوهرها وليست فيها أية محاولة للفرار من الزمانية على أى نحو كان هذا الفرار . وهذا هو السر فى أنها قد تبدو مطبوعة بطابع الشقاء والألم والعذاب أكثر منها بالسعادة والسرور والطمأنينة .

فالوجود بالزمان إذن وجود "أسيان . ونحن نميل إلى ربط طابع الأسى هذا بالآن الماضي وهسوميل " يبرّره التفسير الوجودى لهذا الآن . فقد قلنا إن الماضي يعسبر عن الفعسل بعد أن تحقق وكان . وفي انهساء التحقق خاو من حضور الفعل ، أي نقصان في الشعور الحي بالوجود . هذا من ناحية ، ومن فاحية أخرى فإن في هذا الانهاء تثبيتاً لمدلول الاختيار ، والاختيار كما قلنا مصدر الشقاء لأن فيه سحباً لإمكانيات ، لكن قبل تمام الفعل كان ثمت

مجال بعدُ للإمكان ، أما وقد انهى التنفيذ فقد صار الاختيار واقعاً عارياً عن كسل إمكان ؛ وبسدا يعسلو الشعبور بالنقصان ويصير شعبوراً حقيقياً لا سبيل إلى رده . وهذا يدعو إلى الشقاء أو الهم المتعلق بالإمكان . فالوجود مهموم بتحقيق إمكانياته . فإذا تحقق منها وجه دون بقية الأوجه غزا الهم ألذات الوجودية . ولذا يرتبط بالماضى الهم والأسى .

لهذا فإن هيدجر مصيب في تفسيره للزمانية على أساس الهم . لكنه يغالى في هذا كثيراً حيماً يفسر كل آنات الزمان الثلاثة على هذا الأساس . والأولى أن يضاف الهم إلى الماضى ، دون المستقبل والحاضر . أجل ، إن المستقبل يداخله لون من الهم من حيث كون الوجود مهموماً مقدماً بتحقيق إمكانياته . لكننا نظن أن مصدر الهم هنا يأتى خصوصاً من شعور سابق بالهم اللازم للمضي بعد انهاء التحقيق ، وليس صادراً مباشرة عن الزمانية بوصفها مستقبلا حقيقياً . لأن الغالب على الزمانية في حال المستقبل الحقيقي أن تكون ملونة بالأمل والرجاء . وصيح أن في هذين نوعاً من الهم السابق ، خوفاً من عدم التحقق ، ولكن هذا الشعور دخيل أولى به أن يضاف إلى القلق في الآن المخاض ، أو الأسف على الآن الماضى بما تم فيه . لذا نميل نحن إلى التمييز بين الأحوال اللازمة لمكل آن من الآنات الثلاثة ، دون أن نردها إلى أحدها الأحوال اللازمة لمكل آن من الآنات الثلاثة ، دون أن نردها إلى أحدها لأن في رد بعضها إلى بعض شيئاً من القول بضاً لة قدر بعضها ، وهذا ما لا نود إدخاله هنا في بحثنا الوجودي ، الحالى من التقويم إلا على أساس الشرف في المرتبة الوجودية .

وهذا يدعونا إلى إثارة مشكلة الأوليسة و الأولوية بين الآنات الثلاثة. والرأى بازائها قد انقسم ، كما هو طبيعى ، إلى ثلاث شعب : ففريق يجعل الأولية والأولوية معاً للحاضر ، وآخر يجعلهما للماضى ، وثالث للمستقبل . والأولون هم القائلون بفكرة الحاضر السرمدى ، والفريق الثانى ينتسب إليه

المؤرخون وأصحاب النزعة التاريخية بوجه عام ؛ أما الشعبة الثالثة فيمثلها عادة أصحاب النزعة الدينية ثم الوجوديون ، خصوصاً كيركجورد وهيدجر.

أما فكرة الحاضر الأبدى الأزلى فتعود في نهاية الأمر إلى النظرة القديمة إلى السرمدية على أنها الآن الدائم ، خصوصاً في الأفلاطونية المحدثة . وهي في الواقع محاولة " للجمع بين الزمان والسرمدية ، إذ « الآن هو نقطة التقاطع بين الزمان والسرمدية » ، كما يقول لوى لافل (١) ، « والزمان يلقي الموجود بالآن ، فلولا الآن لما دخل الزمان في الوجود على الوجه الذي دخله » ، كما يقول أبو البركات البغدادي (٢) . فالآن يشارك إذن في الوجود المتزمن باعتبار الحضور ، وفي السرمدية باعتبار الدوام وعدم التجزئة . ولذا نجد القائلين بفكرة الحاضر السرمدى هم ممن ينزعون نحو تحقيق السرمدية ، وبالتالى نحو التحقق بوحدانية الألوهية . أي أنهم أصحاب نزعة صوفية . وهم بهذا يريدون إيجاد تجربة صوفية للسرمدية مع الوجود الحاضر ؛ والمتصوفة المسلمون من أهم من عنــوا بهذه التجربة . وسموها باسم « الآن الدائم » .الذي شرحه صاحب كتاب « جامع الأصول في الأولياء » شرحاً بديعاً فقال : « الآن الدائم : هو امتداد الحضرة الإلهية . الذي يندرج فيه الأزل في الأبد ، وكلاهما في الوقت الحاضر لظهورهما في الأزل على أحايين الأبد وكون كل حين منها مجمع الأزل والأبد . فيتحد به الأزل والأبد والوقت الحاضر . فلذلك يقــال لباطن الزمان وأصل الزمان سرمد الآن . الآنات الزمانية نقوش غليـه وتغييرات لا يظهر بها أحكامه وصُورَه ؛ و هو ثابت عـلى حاله دائماً سرمـدًا، وقد يضاف للحضرة العينندية لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس عند ربك صبـاح ولامساء » . (١) فعلى هـذه النظرية . وكما هو واضح من

<sup>(</sup>١) لوى لافل : « الحضرة الكلية » ، ص ١٧٤ ، باريس سنة ١٩٣٤ .

<sup>(</sup>۲) أبو البركات البغدادى : « المعتبر فى الحكمة » ج ۲ ص ۲۵، طبع الهند، سنة ۱۳۵۸ هـ – سنة ۲۹۹۹.

<sup>(</sup>٣) أحمد ضياء الدين الكمشخانلي : « جامع الأصول في الأولياء » \*

هذا النص البديع ، أصل الزمان هو الآن، والآن يقصد به الآن الدائم أى أبداً . ولا قل يوضح الأمر أكثر بأن يعزو هذا الحاضر السرمدى إلى الموجود الحكلي ، والموجود الجزئي يشارك في هذه الحضرة الحكلية بواسطة الفعل ، وكأن الحضرة منتشرة في الموجودات الجزئية ، انتشاراً كان من شأنه أن استحال التوافي التام بين الفكر والوجود ؛ والأنا يتلتى من الموجود الحضرة التي يبدو أنه يعيره إياها ؛ وعليه أن يسعى للاتصال بهذه الحضرة الكلية التي فصله عنها الزمان ، ولو أنه لا يستطيع الوجود إلا بالزمان.

وواضع أننا لا نستطيع الأخذ بهذه الفكرة ، على الرغم مما يبدو فيها من غمق ، لأن الأسس التي تقوم عليها تخالف الأسس التي بنينا عليها مذهبنا تمام المخالفة : فهي تقوم أولا على فكرة الكائن الكلى ، ونحن قد رفضناها . وحسبنا الوجود للوحدات المنفصلة وحدها ، ولا يوجد ثمت شيء اسمه الوجود أو الكائن الكلى ؛ وثانياً تقوم على فكرة المشاركة ، وهي في تناقض تام مع فكرتنا عن الاتصال بين الذوات ، لأننا ألغينا الاتصال إلا بالطفرة ، والمشاركة تخالف هذا تماماً ؛ وثالثاً ونتيجة لازمة لما سبق ، تقول بالسرمدية الحالية من الزمانية ، وهي فكرة نقضناها من قبل بالتفصيل . لذا لانستطيع الخالية من الزمانية ، وهي فكرة نقضناها من قبل بالتفصيل . لذا لانستطيع المن نقول بأن الماضي هو الآن الأصلى للزمانية ، خصوصاً أن هذا يودي من الآنية .

لكن تحديد موقفنا من الفريق الثالث الذي يجعل الآن الأصيل هوالمستقبل، ليس على هذا النحو من السهولة ، لأن الأسس عندنا وعندهم واحدة تقريباً. وهيدجر من أهم من على بتحديد رأيه صراحة على رأس هلذا الفريق ، فقال : إن الزمانية الأصيلة الحقيقية تتزمن ابتداء

<sup>\*</sup> ص ٩٩ ، طبع مصر سنـة ١٣٢٨ هـ = سنـة . ١٩١ م . وراجع أيضاً ص ٣١٢ ، ص ٩٥٩ ، من هذا الكتاب نفسه .

من المستقبل الحقيقي، حتى إنها لتوقظ الحاضر بأن تكون هي مستقبلا قد كان؛ فالظاهرة الأولية للزمانية الأصلية الحقيقية إذن هي المستقبل ( «الوجود والزمان »، ص ٣٢٩ ) ، وقد حلّالنا معني هذه العبارة بالتفصيل في رسالتنا « مشكلة الموت » (ص ١٣٩ — ص ١٣١ من المخطوطة ) فلا داعي للعرود . بل نجتزىء بأن نقول بإيجاز إن السر في هذا عند هيدجر هو أن الوجود بل نجتزىء بأن نقول بإيجاز إن السر في هذا عند هيدجر هو أن الوجود الماهوى ماهيته الإمكانيات، وهي أشياء لم تتحقق بعد ؛ ولما كان الوجود الماهوى هو « الأصل » في الآنية أو الوجود المتحقق ، ولما كانت الأشياء التي المتحقق بعد تشير إلى الاستقبال ، فإن المستقبل إذن هو الآن « الأصلي » في الزمانية .

وهذا التحليل نوافق عليه إلى هذا الحد تمام الموافقة . إذ يجب أن نلاحظ هنا أنه يتحدث عن « الأصل » ، لا عن الأهيسة ولا عن رد بقية الآنات إلى آن واحد هو هنا المستقبل . وليس من شك ، كما يتبين من تحليلنا نحن ، أن المستقبل هو الأصل ، لأنه الإمكان . والإمكان قد بينا أنه أسبق من الواقع بعكس ما زعم برجسون . ونحن فعلاً في بياننا للمقولات قد ألححنا في توكيد المقولات الحاصة بالمستقبل ، وهي الحب والتعالى . كما يجب أن نلاحظ أيضاً أنه ينعت المستقبل بأنه الآن « الحقيقي » في الزمانية ؛ وتفسير هــذا أن الإمكانيات كما رأينا هي المكونة للوجود الماهوي ، فلما كان هذا الوجود هو الوجود « الحقيقي » الأصيل ، نظراً إلى أن التحقيق يجر إلى السقوط ، فقد نعت المستقبل بأنه الآن الحقيقي . وهذا أيضاً صحيحٌ إلى حد ما . ونقول " إلى حـد" ما، لأن هـ نـا قــد يوهم أن فى هــنـا إينـاناً بأفضلية مجرد الإمكان على الفعــل ، أو هــو يـودن بهـذا الفعـل . وهــذا ليس بصحيح من الناحيــة الوجـوديـة ، لأننــا قلنــا مـراراً إن التحقيـق ضرورى ، وإلا لم يسكن للإمسكان قيمسة ؛ وعندنا أن الفعـل الخـاطيء خـير من كسل إمكان مُعكَّق ، لسذا لا نستطيع أن نساير هيدجر في هسذا التقسويم . أجل ! إنه قسد نشد حالسة البراءة والبكارة التي تغني

بها كبركجورد وتمنى الوصول إليها . ولكننا لا نقدر على عدّ هذا التمنى وذلك النشدان أساساً يصح الاعتاد عليه فى تفسير حقيقة الوجود . البراءة جميلة ، وطهارة الطفولة المليئة بالإمكانيات رائعة " ؟ لكننا نحسب أفضل وأولى ألف مرة خطيئة الفعل المتحقق . وإلا انتهينا إلى حالسة من التعليق للإمكانيات هى واللاوجود سيّان . لذا فنحن لا نريد أن ننساق فى أحلام البراءة والبكارة ، بل نصيح ملء فينا : افعلوا ، افعلوا ! حتى لو أدى ذلك إلى الحطأ . حقاً ، إن من يفعل يخطىء ؛ ولكن الحطيئة لا تتكافأ مهما كبرت مع قيمة الفعل من حيث أنه تحقيق لإمكانيات الوجود .

إن تيار الوجود المتدفق لا يسمح لنا بالتوقف والتعليق ؛ ولن يترفق بنا إذا حاولنا تجنبُ الفعل خوفاً من التلوث بالخطيئة بل سيقذف بنا حيئنذ بعيداً إلى خارج التاريخ . وإذن لن نكون فى تلك الحال خالقين للتاريخ ، بل موضوعاً من موضوعاته . وفى هذا إفناء للذاتية ، ونبذ " لها خارج بورة الوجود الحى المتغير .

هذا نقول إن المستقبل ليس الآن الرئيسي الحقيقي للزمانية ، لأننا نوكد جانب الماضي ، وإن كنا لسنا بعد في مجال الموازنة والتفضيل بين كلا الآنين. ونحن فعلا قد (١) أشرنا إلى أن المستقبل عند هيدجر يقارب الماضي المفهوم عادة ، لأنه يجعل من المستقبل الأساس في التناهي . ونحن ننظر إلى الماضي هنا من ناحية أنه مصدر التناهي ، ولهذا يمكن أن نقول إن الفارق ليس كبيراً جداً بين ما رمي إليه وما نذهب إليه نحن ، وإن كان هذا تأويلا ، أكثر من أن يكون أخذاً لكلامه بحروفه . وعلى كل حال ، فإننا نقرر من ناحيتنا أن المستقبل ليس هو أيضاً الآن الرئيسي الحقيقي للزمانية ، بمعني أن بقية الآنات ترد إليه على أنه أصل لها . ولكن هل معني هذا أننا نذهب إلى ما ذهبإليه الفريق الثاني ، صاحب النزعة التاريخية ، وهدو القائل بأن الماضي هو الآن الرئيسي في الزمانية ؟

<sup>(</sup>١) في رسالتنا : « مشكلة الموت » ، ص ١٣١ (من المخطوطة ) .

ولا هذا أيضاً. فعلى الرغم من توكيدنا لقيمة الفعل بعد أن تحقق ، ولجرد الفعل أيا كانت نتيجته ، فإننا لا نستطيع أن نعد الآن الماضى هو الآن الحقيقى للزمانية، وذلك لأنه يدل على الانتهاء ، والانتهاء يفضى إلى الوقوف ، والوقوف يعطل الوجود الديالكتيكى . ومن هنا عنينا فى باب المقولات بتوكيد مقواة التعالى ، لأننا لا نستطيع الوقوف عند الطفرة أو عند الألم . وإلا وقف تيار الوجود مرة أخرى ، وصرنا نعيش فى مُتُحمَف التاريخ ، مما يشل كل فعل . فالخطر هنا كالخطر فى حال آن المستقبل : فهنا وهناك إشلال للفعل ، وإن كان الاتجاه مختلفاً : فأحدهما إلى وراء ، والآخر إلى الأمام . ونحن وإن أكدنا فكرة التناهى وجعلناها المركز الحقيقي لمذهبنا فى الوجود ، فاننا لانفهمه على نحو ساكن ، بل على نحو متحرك . و النحوالمتحرك هو ذلك الذى يدعو إلى الإقبال على فعل تال بمجرد الانتهاء من فعل صار متحققاً منتهياً . فثمت إذن تناه ساكن أو سكوني ، وتناه متحرك أو حركى ( ديناميكى ، والأول المتاتبكي ) : وهذا ما شاهدناه فعلا وقلنا به بوضوح فى فكرة الوحدة المتوترة .

وغرضنا من هذا كله إذن أن نقول إن فكرة تفضيل بعض الآنات الزمانية على الآخر فكرة فى نظرنا خطأ "، ولاأصل لها من الواقع الوجودى ولذا نؤكد بكل قوة وحدة الآنات الثلاثه وحدة "تامة فى تكوينها للزمانية الأصلية ؛ ولا نسمح لأنفسنا مطلقاً بالتفضيل بين بعضها وبعض ، ما دمنا نتحدث عن الزمانية الحقيقية الأصلية . أما الزمانية الزائفة فهى تلك التي تتعلق بأحد هذه الآنات على حساب الآخرين ، كما فعلت الصوفية فى تعلقها بالحاضر ، والوجودية فى رفعها مكانة المستقبل ، والتاريخية فى انعكافها على الماضى . والحق أن هذه الأزمنة أو الزمانية أو الزمانيات ليست أصلية حقيقية ، إنما هي صور نافعة جزئية يستعين بها كل على تحقيق مآ ربه .

نحن إذن لا نفضل آناً على آخر بطريقة مطلقة ، بل نو كد أولا وحدة الثالوث فى الزمانية ، لدرجة أننا نستطيع أن نقول : المستقبل والحاضر والماضى الزمان الواحد ، إن جاز لنا هذا التعبير . وبعد هذا نستطيع أن

نتحدث عن سيادة أحدهما على الآخر فى أحوال جزئية فحسب ، هى تلك التى بيناها بالتفصيل فى حال المقولات : فمقولة الأثم يسودها آن الماضى ، والحب آن المستقبل . والقلق آن الحاضر الخ ، وإن كنا نجد وحدة الزمانية متحققة فى كل منها .

وما هذا إلا لأن فكرة التوتر فى الوجود تقضى علينا بهذا: إذ لا تسمح لنا مطلقاً بأن نجعل أحد الآنات أصلاً للاثنين الآخرين . وكأننا إذن قد وجدنا الفكرة الرئيسية الثالثة والأخيرة تلعب دورها فى الكشف عن طبيعة الزمان . وبهذا نكون قد وجدنا خصائص الوجود الرئيسية هى بعينها خصائص الزمانية الأصلية .

وخلال هذا البيان قد انتهينا إلى الكشف عن حقيقتين رئيسيتين : الأولى أن لا وجود إلامع الزمان وبالزمان ، وأن كل ما ليس بمتزمن بالزمان فلا يمكن أن يعد وجوداً ؛ وتلك هي ما نسميه بتاريخية الوجود . والثانية أن كل آن من آنات الزمان مكيف بطابع وجودي عاطني إرادي خاص ، وليس الزمان إذن مكوناً من وحدات كمية متشابهة في الكيف ، بل بالعكس . هو مكون من وحدات منفصلة ، ولكنها ليست كمية بل كيفية ؛ فالزمانية إذن كيفية . وهاتان الحقيقتان معاً هما ما نعبر عنه بقولنا:

اد الوجود ذو تاریخیة کیفیة 🌣



# أسماء المؤلفات الافرنجية الواردة بالكتاب

#### - MARIEN COM-

- 1 M. Heidegger: Sein und Zeit, 4. Aufl. 1935. Halle an. d. S. : Einführung in die Metaphysik, Tübingen, 1953.
- 2 B. Pascal: Pensées et Opuscules. Ed. Brunschvicg, Paris, 1912.
- 3 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft.
- 4 H. Denisse: M. Eckharts Lateinische Schriften. Archiv f. Lit. u. Kirch. Gesch. i. Mit. A., II, 1886.
- 5 Hegel: Theologische Jugendschriften, hrsg. von Nohl, Tübingen, 1907.
- 6 Hegel: Logik (Enzyklopädie d. philos. Wissenschaften), hrsg. von Lasson, Leipzig, Philos. Bibl.
- 7 Hegel: Wissenschaft d. Logik, WW, III.
- 8 J. Wahl: Le Malheur de la Conscience dans la philos. de Hegel. Paris, 1929.
- 9 -- Hegel: Phänomenologie des Geistes, WW, II.
- 10 Hegel: Enzykl. d. phil. Wiss. hrsg. von Bolland, Leiden. 1906.
- 11 B. Heimann: System u. Methode in. Hegels Philosophie, 1927.
- 12 Werner Gent: Die Raum-Zeit-Philosophie des 19. Jahrhunderts, Bonn, 1930.
- 13 B. Croce: Saggio sullo Hegel, Bari, 1927.
- 14 J. Wahl: Etudes Kierkegaardiennes, Paris, 1928.
- 15 --- Fr. W. J. Schelling: Sämt. Werke, Stuttgart u. Augusburg, 1933.
- 16 -- Maine de Biran: Oeuvres, publ. par Victor Cousin.
- 17 Maine de Biran: Oeuvres inédites, éd. Naville.
- 18 S. Kierkegaard: La Maladie jusqu'à la mort; tr. fr. par Kn. Ferlov et J. Gateau sous le tit: Traité de désespoir, Paris 1939.
- 19 Karl. Jaspers: Philosophie, 3 Bde, Berlin, 1932.
- 20 G. Marcel: Journal Métaphysique, 2ème éd. 1935, Paris.
  - : Etre et Avoir, Paris, 1938.
  - : Du Refus à l'Invocation, Paris, 1940.
- 21 Simplicius: In Aristotelis categorias commentarium. Edidit Corolus Kalbfleisch. Berolini. MCMVII.
- 22 Pierre Duhem: Le système du Monde, Paris, 1913.
- 23 Simplicius: In Arist. physicorum liberos quattuor priores commentaria. Edidit Hermannus Diels, Berolini, 1895.
- 24 Plutarcus: Placita philosophorum.
- 25 P. Kraus: Jâbir ibn Hâyyann, t. II, Le Caire, 1942.

- 26 I. Philoponus: de Aeternitate Mundi.
- 27 B. Censorinus: de die natali.
- 28 B. Jowett: Dialogues of Plato.
- 29 Archer-Hind: The Timaeus of Plato, London, 1888.
- 30 Albert Rivaud: Timée, tr. fr. Coll. Guillaume Budé.
- 31 Fraccaroli: Il Timeo.
- 32 Covotti: «Le teorie dello spazio e del tempo", in Annalli d. Sc. Norm. di Pisa, v. 12.
- 33 R. Mondolfo: L'Infinito nel pensiero dei Greci, Firenze, 1935.
- 34 F. Cornford: Plato's Cosmology, London, 1937.
- 35 L. Stefanini: Platone, 2 vol., 1932, 1935. Padova.
- 36 S. Pines: Beiträge zur islamischen Atomenlehre, Berlin, 1936.
- 37 Zeller: Die Philos. der Griechen, 3. Aufl., 1879.
- 38 O. Spengler: Der Untergang des Abendlands, München, 1931.
- 39 M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt A.M., 1934.
- 40 Plotin: Ennéades, tr. fr. par Emile Bréhier, Paris. Coll. Budé.
- 41 Themistius: In Aristotelis Physica paraphrasis. Edidit Henricus Schankl. Berolini, 1890.
- 42 --- Proclus: Institutio theologica, éd. Ambroise Firmin Didot, Paris, 1855.
- 43 Damascius: Quaestiones de primis principiis, edidit J. Kopp, 1826, Frankfurt; ed. von Ruelle, 1889, Paris; éd. par E. Chaignet, Paris, 1898.
- 44 S. Augustinus: Confessiones; de civitate Dei. Ed. Migne.
- 45 J. Guitton: Le temps et l'éternité chez Plotin et St. Augustin, Paris, 1933.
- 46 Van Biéma: L'espace et le temps chez Leibniz et Kant, Paris, 1908.
- 47 Leibniz: Examen des principes de Malebranche, éd. Erdmann. : Nouveaux Essais, éd. Erdmann.
- 48 H. Vaihinger: Kommentar zu Kants Krit. der reinen Vern., Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1922.
- 49 H. J. Paton: Kant's Metaphysics of Experience, London, 1936.
- 50 H. Bergson: L'évolution créatrice; Durée et simultanéité; Les données immédiates de la conscience; La pensée et le mouvant; Matière et mémoire. Paris.
- 51 Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik..., hrsg. von Karl Vorländer, Leipzig, 1921.
- 52 Joh. Volkelt: Phänomenologie u. Metaphysik der Zeit, München, 1925.
- 53 Lenzen: «the schema of time", in *The problem of Time*, California University Publications, California, 1925.

- 54 C. D. Broad: Scientific Thought, London, 1927.
- 55 Juvet: La structure de nouvelles théories physiques, Paris 1933.
- 56 E. Cassirer: Zur einsteinschen Relativitätstheorie, Berlin, 1921.
- 57 H. Driesch: Die Relativitätstheorie und die Philosophie, 1924.
- 58 H. Reichenbach: «La signification philos. de la théorie de la relativité", in, Revue Philosophique, Juillet-août, 1922.
- 59 -- M. Schlick: Raum und Zeit in der gegenw. Physik, Berlin 1922.
- 60 Max Scheler: Le sens de la Souffrance, Paris, 1936 (t. fr.)
  ,, Schriften aus dem Nachlass, I, Berlin, 1933,
- 61 M. Heidegger: Qu'est-ce-que la Métaphysique? tr. fr. Corbin, Paris, 1938.
- 62 S. Kierkegaard: Journals, engl. trans., London 1938.
- 63 Max Scheler: Moralia, Berlin, 1923.
- 64 F. Nietzsche: Werke, klein-octav Ausgabe, 1901-1912.
- 65 Em. Meyerson: Indentité et réalité, Paris, 1932; Le cheminement de la pensée.
- 66 Leibniz: Philosophische Schriften, hrsg. von Gerhart.
- 67 Louis de Broglie: Matière et lumière, Paris 1937.
- 68 Edm. Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie, 1912.
- 69 Pierre Janet: L'évolution de la mémoire et la notion de temps, Paris, 1928.
- 70 L. Lavelle: La Présence Totale, Paris, 1934.

# 

| الاسكندر الأفروديسي                     | حرف الألف                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Alexander Aphrodisiensis                | •                                    |
| الاسكندر بن فيلبس الرومي                | آدم: ۹۶                              |
| Λξ : Alexander                          | آبرقلس Proclus و ۱۰،۸۱۰              |
| ۱شبنجلر Spengler ۱۳۰۸ ۸٤،               | ابن سینا : ۱۹، ۹۰، ۹                 |
| (170 ( 177 ( 17. ( 97                   | ابن القفطي : ٢ ه                     |
| 198 ( 178 (17V                          | إبن النديم : ٥٠                      |
| اشتر ندبرج Strindberg                   | أبوَ البركات البغدادي : ٤ ، ه ، ٦٤   |
| : Moritz Schlick (مورتس)                | Y 0 7 ( V 1 ( V . ( 7 7              |
| 1 8 0                                   | أبو البقاء صاحب « الكليات »: ه ، م ، |
| أفلاطون Plato : ٢٠ ٨٤، ٩٤٠              | أبو الحسين البصرى : ٢٢٣              |
| (04,00,05,02,01                         | أبو طالب المكي : ١٧٧                 |
| ( ¬¬ ( ¬¬ ( ¬ · ( ¬¬ ( ¬¬ )             | أبو الهذيل العلاف : ٣٠٠              |
| . AA . AE . AL . AL . AI                | أبيقور Epicurus أبيقور               |
| 1174 170 ' AA ' AV ' AT                 | أحمد ضياء الدين الكمشخانلي           |
| 7 £ . (7 1 1 (1 V £                     | النقشبندى: ۱۷۷، ۲۵۲                  |
| افلوطين Plotinus : ۲۹٬۶۹ م              | إدورد فون هرتمن Ed. von Hartmann     |
| ۹۹ ' ۸۰ ' ۷۹<br>اقلیدس Euclides         | 17.                                  |
| ا کهرت Eckhart : ۱۲۹٬۹۶                 | أرخرطاس الترنتي الفيثاغوري           |
| ا وغسطين Augustinus أوغسطين             | Archytas de Tarente:                 |
| 9 \ ( 9 \ ( 9 \ 7                       | VA(VY(3.60960A60.68968A              |
| إياسبليخوس Iamblichus إياسبليخوس        | اردمن Erdmann : ۱۰۰                  |
| ^^ · ^ ·                                | آرسطو Aristoteles: ۲۱،۲۰،۲۰،۲۰،۲۰۰   |
| أينشتين Einstein أينشتين                | 1 8A 1 87 1 80 1 70 1 72             |
| 190 ( 184 ( 188                         | ( 0 7 6 0 7 6 0 1 6 0 . 6 5 3        |
| حرف الباء                               | ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )        |
|                                         | ( 78 ( 77 ( 71 ( 7. ) 21             |
| بارون الفيثاغورى                        | ( > - ( ¬ + ( ¬ > ( ¬ > ( ¬ > )      |
| Paron le phythagoricien v9              | ( Vo ( VE ( VT ( V)                  |
| برجسون Bergson برجسون                   | ' AV ' AE ' V9 ' VA ' VV             |
| * 1 * T * 1 T 1 * 1 T + * 9 A * 9 T     | ( 17V(1.9( 9V ( 97 ( A)              |
| 6 181 6 189 6 18A 6 18E                 | ( 711 ( 175 ( 175 ( 177              |
| 6 770 6 7.0 6 188 6 187                 | ( 750 ( 75. ( 775 ( 771              |
| · * * · · * * * · * * * · * * * * * * * | اریجین (اسکوت) scot Erigène :        |
| . + 4 . + 40 . + 44 . + 44 .            | اسينوزا Spinoza : د                  |
| , 484 , 488 , 484 , 484                 | الشفانيني Stefanini                  |

> ذيوجانس Diogenes د. حرف الراء

روسو Rousseau : ۲۶۰ | Ruelle رائه Ruelle : ۲۶۰ | Reichenbach : ۲۶۰ | ریفو (آلبیر) Albert Rivaud : ۵۰ | حرف الزای

زينون الرواق Zeno : ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حرف السين

حرف الشين

 St. Bernard (القديس) برناود (القديس) التاليخ التاليخ

ترندلنبرج Trendelenburg : مريزا الآبلية Thérèse d'Avila : ٤٢ ٢٦ تسلر Zeller : ٨٦ التوحيدى : ١٢١ تور أندريه Tor Andrae : ٩٥

ح, ف الثاء

ثامسطيوس Themistius ، ۸۷ حرف الجيم

دریش Driesch : ۱۲۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، دقلطیانوس : ۸۶

#### حرف الطاء

طه حسين : ۲۱ الطويسي: ٤

#### حرف الفاء

فال (جان) J. Wahl فال ان بينا van Biéma نان بينا فاير شتراس Weierstrass فاينجر Vaihinger : م.١٠٠ 1 . 9 6 1 . A نتزجرلد Fitzgerald نتزجرلد فخر الدين الرازى : ٢٢٣ فركرولى Fraccaroli : ٥٥ فرلوف ( كنود ) Knud Ferlov ( كنود قرمی Fermi : ۱۹۶ اورینل Fresnel فرینل

ست Fichte اشته

فلوطرخس Plutarchus : ۲٥ فورفوريوس Porphyrius ،۹٬۷۸٬۷۹ فورليندر Vorländer : ۲۱۱، ۱۲۶ فولف Wolf : ۱۱۱ ، ۱۱۳ قولكك Volkelt : ۱۳۸٬۱۲۸٬۱۲۷

فيلون Philon : ۸۳ المان Philine فيلين فلهلم مايستر : ١٩٦

### حرف الكاف

کارل فورلیندر K. Vorländer کارل کارل کلیفلیش ٤٨: K. Kalbfleisch کاسیرر Cassirer کاسیر کروتشه Croce کروتشه کریسفوس Chrysippus کریسفوس كلارك Clark : ١٠١ ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۷ : Kant کنت . 1.1 ' 97 ' 7A ' EA ' E7 6 1. V 6 1. 7 6 1. 0 6 1. T 111611.61.961.4 119 ( 117 ( 110 ( 118 6 17 V 6 17 W 6 17 7 6 17 1

6 710 6 718 6 717 6 18V 777 ' 77£ ' 71A کنسورینوس Censorinus : ٤ ه کوب Kopp کوب

کوبرنیکس Copernicus ، ٤٦ : AT . 77 . EA

کوربان Corbin کوربان كورنفورد Cornford . . ه ٦١ : Coriscus

کوزان Cousin کوزان كوفوتى Covotti : ٥٥

کونوفشر Kuno Fischer : ه ۱۱۰ کیر کجورد Kierkegaard کیر کجورد · ma · mm · m · m · · r q (108 (10 m (97 (97 (ET · 147 · 141 · 14. · 100 ( 1 V V ( 1 V 7 ( 1 V 0 ( 1 V E TOT(T . . ( 19 . ( 1 AA ( 1 AT

## حرف اللام

لافل (لوى) L. Lavelle لافل لسون Lasson السون انتسن Lenzen انتسن اوباتشفسكي Lobachevskij . ١٣٣ لورنتس Lorentz : اسر - ۱۳۳ لوروا (إدوار ) Ed. Le Roy الدوا ال د Locke الم ر ۱۰۰، ۲۰: Leibniz ليبنتس

( ) 1 1 ( ) . 7 ( ) . 7 ( ) . 1 · 17. · 179 · 11A · 117 194 194

## حرف الميم

ماکس شیلر Max Scheler ما 14. ( 149 ( 174 ( 171 مالبرانش Malebranche مالبرانش مايرسون (إميل) Meyerson مايرسون 7 . 9 ( 7 . 0 ( 197 المسعودي : ۹۶ السيح : ١٦٧

#### حرف النون

نافیی (ارنست) ۱۰۰۰ : ۸ : Nohl نول ۲۰۰۱ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰۰ : ۱۰

#### حرف الهاء

هاملتون Hamilton

ربرت Herbert : ۷ هسرل (ادبند) ۲۰۷٬۲۰۹: Husserl (هسرل هندية : ۹۱ هويجنس Huyghens : ۱۷۱ : Hegel (۱۲٬۱۲۰) (۱۲٬۱۲۰) (۱۲٬۱۲۰) (۱۲٬۲۲۰) (۲۲٬۲۲۰)

· r. ( 79 ( 7) ( 7 V ( 7 E . 51 , 44 , 45 , 44 , 41 1150 ( 94 ( 04 ( 54 ( 54 + + 1 ( + . 9 ( + . + ( + . ) ( 107 هیدجر Heidegger هیدجر , ¿¿ , ¿٣ , ¿ , , ٣٩ , ٢ . . 97 (91 ( NE ( VT ( E0 + 1 v + (1 v . (1 m . (1 + q + q + · 119 ( 144 ( 140 ( 147 · T. E · T. T · T. . · 19. · + + 9 · + + A · + + E · + + + · + + + · + + + · + + · + + · 707 ( 700 ( 770 אויית Heisenberg באין יאף וי عبرقليطس Heraclitus عبرقليطس ام : Heimann ميوم Hume : ه ١٤٥

يزدجرد بن شهريار: ٩٤ يسبرز Jaspers: ٥٠ ، ١٠ ٠ ١٨٠ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ٢٠٩٠ يوحنا النحوىJean Philopon : ٤ء يونج Young : ٩٤ ،

حرف الباء

## فهرس أسماء الكتب

أفلاطون (لاستيفانيني) : ٥٥ أفلاطون (للمؤلف) : ٤٥ امتحان مبادىء مالبرانش (ليبنتس) ٢٠٠ انحلال الغرب (اشبنجلر) : ٢٠، ٩٣، ١٢٥ ، ١٢٥ «الأهمية الفلسفية لنظرية النسبية» (ريشنباخ) : ١٤٤

بحث في المعطيات المباشرة الشعور (برجسون): ١٤١

حرف الألف

الآراء الطبيعية(فاوطرخس) : ٢٥ الأخلاق (ماكس شيلر) : ١٨٠ الأربعين (فيخر الدين الرازى) : ٢٣٣ أرسطو (للمؤلف) : ٣٩ ، ٣٩ ، ١٩٣ اشبنجلر (للمؤلف) : ٣٩ ، ٣٩ ، ١٩ الاعترافات (أوغسطين) : ٣٩ ، ٧٠ أفكار لشكوين ظاهريات خالصـة وفلسفة ظاهرياتية (هسرل): ٢٠٧

#### حرف التاء

التاسوعات (أفلوطين): ٥٠ التذكر (أرسطو): ٤٦ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية (للمؤلف): ٩٥

تركيب النظريات الفزيائية الجديدة (جيفية): ٧٣١

تسم رسائل في الحكمة والطبيعيات (ابن سينا): . و

التطور الخالق (برجسون): ۲۲،۵۲۱،۵۲۲ م

تعریفات ا**لجرجانی : ه** التنا مالاه افران مردد

التنبيه والاشراف للمسعودي : ٤ و

### حرف الجيم

جابر بنحيان (كراوس): ٢٥، ٢٦، ٢٦، ٢٦ جامع الأصول في الأولياء (ضياء الدين انخ): ١٧٧، ٢٥٦، الجمهورية لأفلاطون: ٣٠٠

#### حرف الحاء

الحب والمعرفة (ماكس شيلر): ١٦٧ الحضرة الكلية(لافل): ٢٥٦ حول نظرية النسبية لأينشتين: ١٣٨ حرف الدال

دائرة العلوم النلسفية (هيجل) : ١٦٠، ١٠ دائرة العارف الاسلامية ٢٠٠ :

دراسات کیرکجوردیة (فال) : ۲۹ حرف الراء

ربيع الفكر اليوناني (للمؤلف): ٧٤ الروبية أو عناصر الثاؤلوجيا (أرسطو-أفلوطين): ١٨رسالةالحدود لابن سينا: ١٩ حرف بالزاي

الزمان والسرمدية عنــد أفلوطين وأوغسطين (جيتون): ٩٩

#### حرف السين

السفسطائى (أفلاطون): ٢٧٤ الساع الطبيعى لأرسطو: ٤٥، ٥٥، ٢٦، ٦٩، ٧٧، ٧٧، ٥٧، ٥٧، سنويات مدرسة المعلمين العليا: ٥٥ حرف الشين

شخصية محمد في مذهب أمته واعتقاداتها (تور أندريه): ٤٨ شرح الاشارات للطوسي: ه شرح سنبلقيوس على السماع الطبيعي: شرح المقولات لأرسطو (سنبلقيوس): ٤٨ شرح نقد العقل الحجرد (فاينجر): :

۱۰۹٬۱۰۷ شروح كتب الطبيعة لأرسطو: ۱۰ شقاءالضمير في فلسفة هيجل(فال): ۱۳۱ شوبنهور (للمؤلف): ۳۰، ۱۹۱، ۱۹۱

طيماوس لأنلاطون : ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ مارد الطاء حرف الظاء

ظاهریات الروح (هیجل) : ۱۵ ظاهریات ومیتافیزیقا الزمان(فولکلت) : ۱۳۸٬۱۲۷

#### حرف العين

عبدم الضرورة في قواندين الطبيعية (بوترو): ١٩٢٠ علم المنطق (هيجل): ١٢٢٧ حرف الفاء

الفكر العلمي (برود): ١٣٦٠ الفكر والمتحرك (برجسون): ٢٢٧ فكرة القلق (كيركجورد): ١٧٠ فلسفة (كارل يسبرز): ٤٠٠٠ فلسفة الزمان والمكان في القرن التاسع عشر (جنت): ١٨

(بينس): ٦٦ المذهب والمهج فى فلسفة هيجل ( هيمن ): المرض حتى الموت (كير كجورد) : ٢٩ مسائل وحلول خاصة بالميادي، في « برمنیدس » (دمسقیوس) : ۲۸ مشكلة الزمان: ١٣٠٠ مشكلة الموت (المؤلف) ٠ . ٩ . المعتبر في الحكمة (لأبي البركات) : 707 478 68 معجم الفلسفة (لالاند) : ١٢١ معنى الآلم (ماكس شيلر) : ١٦١، مقال في العقل الانساني (لوك) : ١٠٢ المقالات الحديدة (ليبنتس): ١٠٢ مقالة عن هيجل (كروتشه): ٢٧ مقدمة لكل ميتافيزيقا أيا كانت في تى المستقبل يمكن أن تعرض نفسها علماً (كنت): ۲۱۱، ۲۱۱ المكان والزمان عند ليبنتس وكنت ( فان بييما ) : ١٠١ المكانو الزسان في الفزياء المعاصرة (اشلك): ٥٤١ الملك والوجود (مرسل) : ٣٠ الممكن والواقع (برجسون) :٢٢٧ سن الاباء إلى النداء (مرسل): ٣٤ ميتافيزيقا التجربة عند كنت (بيتون): ١١٥ حرف النون نظام العالم من أفلاطون إلى كوبرنيك (دوهم):٨٤ ، ٢٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٨ نظرية النسبية والفلسفة (دريش): ٩ ٣ ١ ، نظريات الزمان والمكان في الفلسفة اليونانية حتى أرسطو (كوفوتى): ٥٥ النفس (أرسطو): ٤٨ نقد العقل الحجرد لكنت: ٣ ، ٣ .٠٠ 778 ' 71A ' 170 نيتشه (للمؤلف): ١٨٣ الواو الوجود والزمان ( هيلجر) : ٣ ، ٤٤٠ T . E . VT

فلسفة اليونانيين (تسلر): ٥٨ الفهرست لابن النديم: ٢٥ حرف القاف قوت القلوب (المكي) : ١٧٧ تدم العالم (النحوي) : ٥٥ حرف الكاف كليات أبي البقاء : ه ، ١٨٠ كنت ومشكلةما بعد الطبيعة (هيدحر) ب كونيات أفلاطون (كوزنفورد): ه ه حرف اللام اللامتناهي عند اليونان (موندولفو): ٥ ه حرف الميم ما الميتا فيزيقا (هيدجر) : ٢٣٠ ، ٢٣٤ ما بعد الطبيعة (الأرسطو):٣٠٥ ٥ ٣٠٠ ٥ المادة والذاكرة (برجسون) : ٢٢٧ المادة والضوء (دي بروي) : ١٩٤٠ مؤلفات إكهرت اللاتينية : ٦ مؤلفات الشباب (هيجل): ٧ مؤلفات ليبنتس : ١٩٣ مؤلفات ماكس شيلر المتروكة بعد وفاته : ۱۹۸ مؤلفات مین دی بیران (نشرة کوزان) مؤلفات مين دى بيران غيرالنشورة: مؤلفات هيجل: ١٦ مباحث في العدد والمكان والزسإن (دمسقیوس) : ۱<sub>۸۸</sub> مجموع مؤلفات شلنج : ٣٢ مجموع مؤلفات نيتشه : ١٨٣ محاضرة منكونسكي : ١٣٥ الحصل لفخر الدين الرازى: ٢٢٣ مختار رسائل جابر بن حیان : ۱۹ المدة والمعية (برحسون) : ٢٥٠ سدينة الله (أوغسطين): ٩٩ مذهب الجبوهر الفرد في الاسلام

حرف الهاء الهوية والواقع(مايرسون): ۲۰۹٬۱۹۱: حرف الياء الیوم المیلادی (کنسورینوس): ۵۶ یوسیات کبرکجورد: ۱۷۰ یوسیات سیتافیزیقیة (مرسل): ۲۶

### 

## (۱) مبتـکرات

ر — الزمان الوجودى ع — الحور والنور ٢ — هموم الشباب ه — هل يمـكن قيام أخلاق وجودية ٣ — مرآة نفسى (ديوان شعر) ٢ — نشيد الغريب

## ( - ) دراسات أوروبية

## حلاصة الفكر الأوروبي

ر — نیتشه ه — أرسطو ۲ — اشبنجلر ۲ — ربیع الفکر الیونانی ۳ — شوبنهور ۷ — خریف الفکر الیونانی ۶ — أفلاطون ۸ — برجسون

### (ح) دراسات إسلامية

١٢ – فن الشعر لأرسطو وشروحه ١ - التراث اليوناني في الحضارة العربيـة . الاسلاسة س . - الأنسان الكاسل في الاسلام تاریخ الالحاد فی الاسلام ٤, - روح الحضارة العربية م - شخصيات قلقة في الاسلام ه ر \_ في النفس لأرسطو (ومعه : ء — أرسطو عند العرب الآراء الطبيعية لفلوطرخس ه - الانسانية والوجودية في الفكر والنبات لأرسطو العبربي ب المثل العقلية الأفلاطونية والحبس والمحسوس لابن رشد) 🧹 — منطق أرسطو في سر أجزاء ٦ ، - الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام ٨ - رابعة العدوية ١٧ - ابن سينا : عيون الحكمة ه طحات الصوفية (أبو يزيد ١٨ - ابن سينا البرهان (سن «الشفا») البسطامي) ٩١ - الأفلاطونية المحدثة عندالعرب . ١ - التوحيدي: الاشارات الالهية ١١ – مسكويه و الحكمة الخالدة . - - أفلوطين عند العرب

### (ء) الروائع المائة

1 - 1 ایشندورف : حیاة حائر بائر 1 - 2 جیته : الأنساب انختارة 1 - 2 خینه : أندین 1 - 2 خینه : أندین 1 - 2 خینه : الدیوان الشرق 1 - 2 خینه : الدیوان الدیوان الیوان الدیوان الدی

## فهرس الـــكتاب

## الوجود بالزماد

الواقع والإمكان ... ... ... ... ... ... ... 1-73 الواقع والإمكان ... ... ... ... ... ... ... 1-73 الوجود: المطلق والمعين (1-7)! الوجود عند هيجل (7-7)! الروح المطلقة (77-77)! المسائل الرئيسية للوجود عند هيجل (77-77)! نقد هذه المسائل: الأولى (37-77)! نقد الديال كتيك الميجلي (77-77)! الثانية (77-77)! الثانية (77-77)! الثانية (77-77)! الثانية (77-77)! الفكر والوجود وأيهما الذي يضع الآخر (77-77)! الذات والإرادة (77-77)! معنى الذات الموضوع والذات (77-77)! الوجود لا يمكن أن يفسر إلا على أساس الزمان وأحوالها (77-77)!

الزمان اللاوجودي ... ... ... ... ٧٤ ــ ١٤٩

الذاهب الرئيسية الثلاثة في الزمان ( $_{3}-_{93}$ ) ؛ أصول مذهب أرسطو عند أرخوطاس الترنتي ( $_{93}-_{70}$ ) ؛ الزمان عند أفلاطون ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرية أرسطو ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ الآن ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ الزمان والنفس ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ الوجود في الزمان ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ الآن ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ السرمدية ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ الأفلاطونية المحدثة ونظرتها في الزمان ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ بين أرسطو و بين الأفلاطونية المحدثة ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرية إيامبليخوس ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرية أبرقلس ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرية الزمان بين اليونان ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرية الزمان العامة لنظرية والخدثين ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرة الروح العربية الزمان عند اليونان ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرة أوغسطين ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرة أوغسطين ( $_{70}-_{70}$ ) ؛ نظرة أوغسطين ( $_{70}-_{70}$ ) ؛

نظریة المحدثین فی الزمان : رأی نیوتن (...-1...) ؛ رأی لیبنتس (...-1...) ؛ رأی لیبنتس (...-1...) ؛ مذهب کنت فی الزمان (-1...-1...) ؛ العرض المتافیزیقی (-1...-1...) ؛ خصائص الزمان عند کنت (-1...-1...) ؛ نقد نا لهذه النظریة (-1...-1...) ؛ نقد برجسون له (-1...-1...) ؛ نقد اشبنجلر له (-1...-1...) ؛ الزمان والریاضة (-1...-1...) ؛

النظرية النسبية في الزمان : خاصتها (١٣٠ – ١٣١) ؛ أصولها (١٣١ – ١٣٠) ؛ نظرية النسبية المحدودة (١٣٠ ) ؛ نظرية أينستين (١٣٦ – ١٣٠) ؛ النتائج العامة لنظرية النسبية المحدودة والمعممة (١٣٥ – ١٣٨) ؛ نتائجها في صلتها بالفلسفة (١٣٥ – ١٣٨) ؛ نقد هذه النظرية : عند كاسيرر ودريش (١٣٨ – ١٣٨) ، عند برجسون (١٣٩ – ١٤٨) .

نتائج هذا العرض التاريخي (١٤٨).

### الوجود الناقعى

التناهي الجالق ... ... ... ... ... الحالق الحالي التناهي الجالق ... المالي المالية الم

الفردية (١٥٥–١٥٥) ، لوحة مقولات جديدة (١٥٥–١٥٥) ، لوحة المقولات: مقولات العاطفة : مقولة الألم (١٦٤–١٦٤) ، مقولة الحب (١٦٤–١٦٩) ، الثالوث الأول والشانى (١٦٩–١٠٠) ، القلق (١٠٥–١٠٥) ، صلة المقولات الثالوث الأول (١٧٥–١٠٥) ، نتائج بيان مقولات العاطفة (١٧٥–١٠٥) ، الفكر والعاطفة (١٨٥–١٨١) .

إقامة منطق جديد على أساس فكرة التوتر: إدخال فسكرة الزمانية في تقسيم الأحكام ((717-71)) التوتر هو مبدأ المنطق الجديد بدلا من مبدأ الموية ((717)) معنى الحمل ((717-717)) الجدة في الحكم والقياس ((717-717)) الأحكام الوجودية وأحكام الموية ((717-717)) ؛ الحكم من حيث الكيم والكيف ((717-717)) ، معنى السلب ((717-717)) ؛ الجدة في القياس ((717-717)) ؛ نتائج المنطق الجديد ((777-717)) .

التاريخية الكيفية ... ... ... ... ٢٦١ – ٢٦١